

|    | · |   |               |  |
|----|---|---|---------------|--|
|    |   |   | <del>ti</del> |  |
| g. |   |   |               |  |
|    |   |   |               |  |
|    |   |   |               |  |
| ÷  |   |   | *             |  |
|    |   | * |               |  |
|    |   |   |               |  |

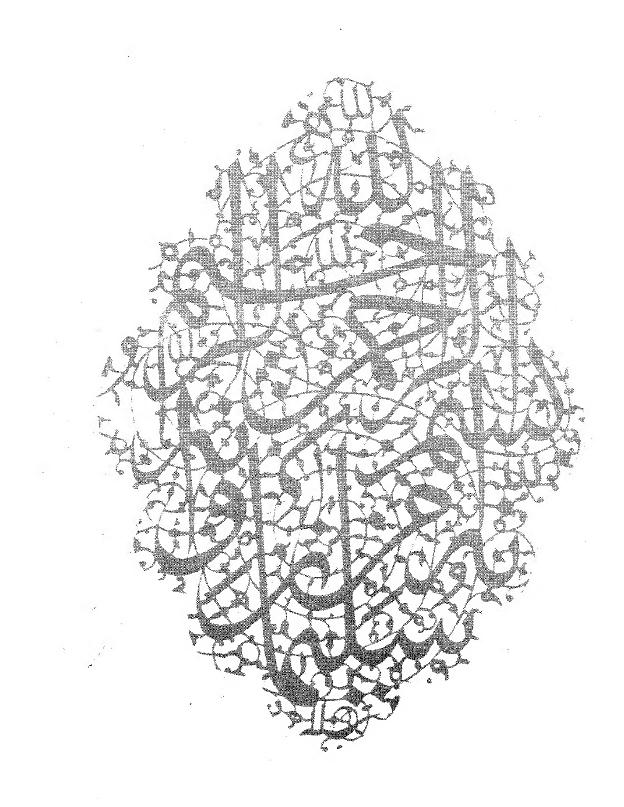

|  |   |   |   | 8 |
|--|---|---|---|---|
|  |   |   |   |   |
|  |   |   | ÷ |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   | · |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  | ÷ |   |   |   |
|  |   |   |   |   |

#### and committee

# Winder Services

لماذا الحديث عن يوم القيامة ؟ ذلك سؤال لابد أن نجيب عليه قبل أن نبدا هذا الكتاب .. والجواب أن القيامة هي أساس الايمان .. وهي أساس العمل في الدنيا .. وهي اساس منهج الله .. فلو أنه لا توجد قيامة لكان المؤمن هو الخاسر في هذه الحياة الدنيا .. ذلك أن المؤمن محرم نفسه من شهواتها وبمتنع

عما حرم الله .. ويتحمل المشاق في الدنيا .. لا يمد يده إلى حرام .. ولا يحاول ان يحصل على مال بغير حق .. وإذا الشنهي شيئا حرمه الله نهي النفس عنه .. بينما غير المؤمن يطلق لشهواته العنان فيفعل ما يريد ويتمتع كما يشاء .. عاصيا لمنهج الله .. فإذا لم يكن هناك يوم حساب كان الخاسر هو المؤمن والرابح هو غير الؤمن الذي اعطى نفسه كل ما تشتهيه .

ولأن يوم القيامة هو الرادع لكل ظالم مفسد في الأرض .. فالإنسان قد يرتكب الجرائم في الدنيا ويحكم خططه بحيث بقلت من العقاب الدنيوى .. او بحيث لا يقوم على ما فعل دليل .. وأحيانا يستبد الظالم بالناس فيخضعون له جميعا ولا يقف وأحد منهم ليقاوم ظلمه .. لذلك كان لابد لكى يكتمل العدل في الكون .. أن يكون هناك

يوم يؤتى فيه باولئك المؤمنين الذين هربوا من العقوبة في الدنيا لينالوا اشد العذاب في الآخرة .. ولولا ساعة الحساب هذه ما ارتدع ظالم عن ظلمه .. ولا تردد قاتل في أن ينفذ جريمته .. ولا خاف مستبد وهو يفتك بالضعفاء .

ولذلك فإن وقفة الحساب ضرورية .. لو لم تكن موجودة لطالب بها كل إنسان لأنها ميزان العدل في هذا الكون .. لكل من ارتكب ظلما في الأرض وافلت من العقاب .. وكل من نسى الله وانطلق باسباب الدنيا يفسد في الأرض .

ويوم القيامة هو اليوم الذي تزول فيه الأسباب .. ولا يصبح لأي واحد منا قوة ولا قدرة .. بل تذهب عنا كل اسباب الدنيا .. الذي تغره الأسباب في الدنيا .. لابد أن يتذكر هذا اليوم الذي سيذهب فيه كل هذا النفوذ .. والذي سيصبح فيه الانسان وحيدا أمام الله .. لا احد ينصره .. ولا شيء ينفعه إلا عمله .

وإذا ظهر الفساد في الدنيا وازداد .. فاعلم أن عدد الذين لا يؤمنون بالآخرة أو ينسونها قد ازداد .. فإذا لم تؤمن بالآخرة فافعل ما شئت .. وكلما زاد العمل الصالح في الدنيا .. كان ذلك لزيادة الايمان باليوم الآخر .

وإننى اقدم هذا الكتاب .. علّ الذين عبدوا الدنيا ونسوا الآخرة يتذكرونها فيدخل الايمان إلى قلوبهم .. ويحسون بهول ما سيحدث فيكون ذلك رادعا لهم عن الظلم والفساد .. دافعا لهم إلى العمل الصالح والايمان .. لعل القلوب تهتدى .. ولعلنا نعرف جميعا ماذا ينتظرنا .. وما هى المواقف التى سنواجهها .. وما هى المشاهد التى سنراها .

والله اسال أن يهدينا جميعا إلى الطريق المستقيم.

الفضَّانُ الأوليّ حرين الرنسان

|   | 4.             |   |  |
|---|----------------|---|--|
|   |                |   |  |
|   |                |   |  |
|   |                |   |  |
|   |                |   |  |
|   |                |   |  |
|   |                |   |  |
|   |                |   |  |
|   | <del>7</del> 1 |   |  |
| * |                | ě |  |
|   |                |   |  |
|   |                |   |  |
|   | *              |   |  |
|   |                | ÷ |  |
|   |                |   |  |
|   |                |   |  |
|   | ¥)             |   |  |
|   |                |   |  |
|   |                |   |  |
|   |                |   |  |
|   |                |   |  |
|   |                |   |  |
| æ |                |   |  |
|   |                |   |  |
|   | e.             |   |  |
|   | Ŀ              |   |  |
|   |                |   |  |

إن الحديث عن يوم القيامة وأهوالها جدير بنا أن نتناوله في أكثر من كتاب . . ورغم أن أحداث القيامة غيب عنا . . فإن الله سبحانه وتعالى شاءت رحمته أن يعطينا من الأحداث الحسية ما يقرب لنا معانى الغيب . . وذلك رحمة بالعقول البشرية من أن تضل أو تفتن . . وإذا كان هذا هو أحد المعانى التي نريد أن نبينها عن مشاهد يوم القيامة . . فإن هناك معنى آخر هو أننا جميعا محتاجون إلى التذكرة . . لابد أن نعرف يقينا . . أن هذه الحياة التي نحياها . . والله لا تحمل مفهوم الحياة التي يريدها الله سبحانه للانسان . . والله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ ( من الآية ٢٤ من سورة الأنفال )

وإذا قرأنا هذه الآية الكريمة . . فإننا نتوقف عند قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ إذا دعاكم لما يحييكم ﴾ . . ويبرز السؤال هنا إلى الذهن . . ألسنا أحياء فعلا ؟ . . أليس القرآن يخاطب الأحياء مصادقا لقوله تعالى في سورة يس :

﴿ وَمَا عَلَىٰنَاهُ ٱلسِّعْرَوَمَا يَنْبَغِي لَهُ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَا ذِحْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ۞ لَيُعْنِزُرَ مَن كَانَ حَيَّا وَيَحِقَ ٱلْقُولُ عَلَى ٱلْكَانِمِرِينَ ﴾ لَيُنذِرَ مَن كَانَ حَيَّا وَيَحِقَ ٱلْقُولُ عَلَى ٱلْكَانِمِرِينَ ﴾

ر الاینان ۲۱ ر ۷۰ من سورة یس،

كيف يكون القرآن قد نزل للأحياء . . بينها هو منهج يدعو إلى حياة قادمة . . نقول إن الله سبحانه وتعالى جعل الحياة الدنيا مجرد اختبار للآخرة . . لأن الله الذي كرم الانسان ، ونفخ فيه من روحه ، وجعله خليفة في الأرض ، يريد له حياة تليق بهذا المخلوق ، وبتسخير الله سبحانه وتعالى لكل ما في السموات والأرض للانسان .

#### الانسان سيد الكون

فالكون كله بقواه الهائلة التي تفوق قدرة الانسان ملايين المرات ، والتي تستطيع أن تهلكه في لحظة واحدة . . الكون كله بتلك القوى الهائلة الموجودة فيه مسخر لخدمة الانسان . . الشمس تعطى أشعتها له ولا تستطيع أن تعصى . . والهواء يعطيه التنفس ، ولا يستطيع أن يرفض . . والبحار تعطيه الأمطار ولا تستطيع أن تقول لا . . والأرض تعطيه كل خيراتها . . فلا هي تقدر أن تمنع الزرع ، ولا أن توقف الثمار عن الوجود . . وهكذا نرى أن كل ما في الكون مسخر لخدمة الانسان . . الانسان على إطلاقه . . مؤمنه وكافره . . العاصى والمطيع .

ولكن كل هذا في دار الاختبار . . فالدنيا كلها ليست حياة الانسان الحقيقية ، ولكنها فترة زمنية محدودة ، كاختبار أو امتحان للحياة الحقيقية التي أعدها الله للانسان العابد له ، الشاكر له المنفذ

لمنهجه بحب واختيار . . ولذلك نجد في القرآن الكريم أكثر من آية تلفتنا إلى ذلك في قوله تعالى :

﴿ وَ إِنَّ الدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِى ٱلْحَكِوَانُ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ الآية ٦٤ سورة العنكبوت ،

اى أن الدار الآخرة هى الحياة الحقيقية . . وفى قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ صَرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ عَنْ سَوْرة يُونُس ﴾

# الحياة الحقيقية هي الأخرة

لاذا أعد الله سبحانه وتعالى الحياة الحقيقية للانسان في الأخرة ؟ . . أولا . . لأن الدنيا دنيا أغيار يعانى فيها الانسان ويكابد . . وليست فيها أحوال ثابتة مستقرة . . فأنت اليوم قوى ، وغدا ضعيف . . وأنت اليوم عنى ، وغدا فقير . وأنت اليوم سليم ، وغدا مريض . . وأنت اليوم حى ، وغدا ميت . . لا شيء يستقر على حال . . فكل شيء في الدنيا يتغير ويتبدل . . لماذا ؟ . لماذا جعل الله سبحانه وتعالى الدنيا عالم أغيار ؟ . . حتى يلفتنا إلى أن كل شيء منه . . ونحن لا نملك شيئا بذاتنا . . حتى نعرف أن الصحة من الله . . ولو كانت الصحة من أنفسنا ما مرضنا أبدا . .

ونعرف أن الغنى من الله .. ولوكان الغنى تضعه عقولنا ما أصابنا الفقر أبدا .. ولكى نعرف أن القوة من الله .. ولوكانت من أنفسنا لما أصابنا الضعف .. وذلك حتى نتذكر دائيا نعم الله وقدرته فلا نعصاه .. ولكن نعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الواهب وهو الفعال .. فلا تغرنا قدرتنا ونقول فعلنا .. ولا يغرنا ما نحن فيه من النعم ، فنقول كما قال قارون : « أوتبته على علم عندى »

إنما يريد الله أن يجعلنا ملتصقين به . . ولا بجدث هذا إلا إذا عرفنا ضعفنا وقوة الله . . وعجزنا وقدرة الله . . فنتبع المنهج ونتجه إلى الله . . وكلما غرتنا مظاهر الدنيا تغير الحال من قوة إلى مرض . . ومن قدرة إلى عجز . . علنا نفيق ونتذكر .

#### عالم أغيار .. لماذا ؟

وهكذا جعل الله سبحانه وتعالى هذا الكون عالم أغيار رحمة بنا . . فلو أنه ليس عالم أغيار لبعد الناس عن منهج الله . . لو رأوا فى أنفسهم قوة لا تضعف . . وقدرة لا تعجز . . ومالا لا يفنى ولا يذهب . . لابتعد الكثير عن ذكر الله ، ولغرتهم قوتهم ، فأفسدوا فى الأرض . . وانطلقوا مع أهوائهم وشهواتهم . . وأحس كل واحد منهم أنه بقوته وقدرته قد استغنى عن الله سبحانه وتعالى . . فمادامت القوة لا تتغير ولا تتبدل . . فكثير من الشفاه تنسى كلمة يارب . . وطغيان البشر يزداد فى الكون كله . . مصداقا لقول الحق سبحانه وتعالى :

# ﴿ إِنْ الْإِنْسَانَ لَيَطْعَيْنُ ﴿ أَنْ زَعَاهُ ٱلْمُنْفَقِينَ ﴾

« الآبة رقم ٦ . ٧ من سورة العلق،

ولقد شاءت رحمة الحق سبحانه وتعالى . . أن يوجد فى الكون ما يذكرنا دائيا بأننا لا نفعل شيئا إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى . . فنحن نرى بأعيننا ، ولكن الله شاء أن يخلق من له عينان ولا يبصر . . لنعلم أن العين لا تبصر بذاتها . . ولكنها تبصر بقدرة الله . . ونمشى بأقدامنا . . ولكن الله شاء أن يوجد من له قدمان ولا يستطيع المشى . . ونسمع بآذاننا . . ولكن مشيئة الله خلقت من له أذنان ولا يسمع .

تلك أمثلة قليلة مما وضعه الله في الكون وعوضه عما فقد بميزات أخرى ، ليكون ميزان العدل موجودا . . فوجد من هو أعمى ومن أعلم الناس . . ووجد من هو أصم ومن أنبغ الموسيقيين . . ووجد من لا تحمله قدماه وحكم أقوى دولة في العالم من فوق كرسى متحدك .

إذن فعالم الأغيار ، رحمة بالانسان ، حتى لا يطغى ويبتعد عن منهج الله . . وتسخير الله لقوى هائلة فى الكون لخدمة الانسان رحمة من الله بنا ، حتى نتذكر كل يوم ، ونحن نرى الشمس والأرض والبحار ، ونتنفس الهواء ، أن هذه القوى كلها مسخرة لنا بقدرة الله .

# مصير العلماء غير المؤمنين

نأتى بعد ذلك إلى النقطة الثانية . . وهى أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخص بنعمه عباده الطائعين الشاكرين . . ولكى يكون ذلك عدلا ، فلابد أن تكون هناك فترة اختبار يمر بها كل منا . . يكون فيها قادرا على المعصية ولكنه يطيع . . ويكون قادرا على الكفر والعياذ بالله ولكنه يؤمن . . ويكون قادرا على الافساد في الأرض ، ولكنه يصلح . . كل هذا حبا لله وليس لأى هدف آخر . . فالانسان يصلى طاعة لله . . ويتصدق حبا في الله ويعمل الصالحات إرضاء لله . . فمن فعل كل هذا ، فمن فعل ذلك بإيمان حقيقي تقبل الله منه . . ومن فعل كل هذا ، وليس في قلبه إيمان لم يتقبل منه . .

وهذه النقطة لابد أن نلتفت إليها جيدا ، لأنها أخذت جدلا كثيرا بين العلماء .

فالناس تتساءل: أولئك الذين قدموا للبشرية اكتشافات أفادت الدنيا كلها . . ذلك الذي كشف الله الدنيا كلها . . ذلك الذي اكتشف البنسلين . . أولئك الذين قدموا للانسانية على يديه دواء لداء كان بلا شفاء . . أولئك الذين قدموا للانسانية خدمات هائلة انتفع بها البشر جميعا . . ولكنهم لم يكونوا مؤمنين . . هل يخلدون في النار ؟

بعض العلماء قال: لا . . وقال إنهم سيدخلون الجنة . لما قدموا من خير البشر . . ولكنى أقول لهم : مادام لم يكن الله في بالهم فلن يدخلوا الجنة . . لماذا ؟ . . لأنك إذا عملت عملا ، فإنك تأخذ

أجرك ممن عملت من أجله . . ذلك قانون أزلى . . فلا يمكن مثلا أن تبنى عمارة لانسان وتطلب أجرك من إنسان آخر . . أو تكون عاملا في مصنع ثم تطالب صاحب مصنع آخر بأن يدفع لك أجرك . والله أغنى الشركاء عن الشرك . . لماذا ؟ . . لأنه لا يحتاج إلى أحد من مخلوقاته . . فالله قد خلق الكون كله ، بما فيه من نعم وأرزاق ومخلوقات ، بكمال قدرته سبحانه وتعالى . . ولم يستعن في ذلك بأحد . . ولا احتاج في يوم من الأيام إلى أي مخلوق ، أو مجموعة من المخلوقات ، ليستكمل بها كمال قدراته تبارك وتعالى وتنزه . ومن هنا فهو غنى عن خلقه جميعا . . غنى عن أي شريك . . فإذا قصدت بالعمل وجه الله وحده . . تقبله منك وجزاك عليه . . وإذا أشركت مع الله أحدا ترك كل ما عملت لمن أشركت به ، لأن الحق سبحانه وتعالى غنى عن هذا كله .

# حدود حرية الانسان

ولذلك نجد القرآن الكريم يؤكد على هذا المعنى في آيات كثيرة فيقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَمُؤْمِنٌ ﴾

ر من الآية ٩٤ من سورة الأنبياء،

.. ومعنى قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وهو مؤمن ﴾ . أن هناك من يعمل عملا صالحا وهو لا يؤمن . . وإنما يقصد بهذا العمل إرضاء بشر . . وقول الحق سبحانه وتعالى :

Marie Manifester

﴿ قُلْ هَلْ نَنْبَنُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ ضَلَّ سَعْيَهُمْ فِي الْحَيَوْةِ

الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ أَوْلَنَبِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَلَتِ

رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ عَ فَحَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقَبَسُمَةِ وَزْنًا ﴾

دَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ عَ فَحَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِبَسُمَةِ وَزْنًا ﴾

دَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ عَلَيْنَ ١٠٣ و ١٠٤ و ١٠٥ من سورة الكهف ،

وحتى تكون الدنيا دار اختبار لعمل الانسان . . فكان لابد أن يخلق الانسان مختارا . . فعتارا في ماذا ؟ . . في أن يتبع منهج الله أو يعصى . . وبعض الناس يحسب \_ وَهُما \_ أن اختيار الانسان في الحياة اختيار مطلق . . وتسمع كثيرا من الناس يقول لك : أنا حر على إطلاقها .

نقول له لست حرا إلا فيها يؤهلك للحياة الآخرة .. فيها يؤهلك للجنة أو النار .. إذن فالاختيار هنا للانسان اختبار .. وليس اختيارا على إطلاقه .. وإلا لو كان اختيار الانسان على إطلاقه لوقى نفسه المرض .. فعندما يأتى إليه المرض يختار الصحة .. أو عندما تأتى إليه حوادث الدهر يختار ألا تقع عليه .. بل يكون له اختيار في جسده مثلا ، فيختار متى ينبض قلبه .. ومتى يتوقف .. ومتى تتنفس الرئتان ومتى لا تتنفسان .. ومتى تعمل المعدة والأمعاء ومتى لا تعمل .. وما هى العضلات التى تتحرك عندما يقف ، وعندما لا تعمل .. وما هى العضلات التى تتحرك عندما يقف ، وعندما

يمشى ، وعندما يجرى . . وألوف من الأشياء الأخرى . ولكن الانسان يقوم ويجلس . . ويمشى ويقف ويجرى ويبطىء الخطى . . وهو لا يعرف أى العضلات تتحرك ، وأيها لا تتحرك . . كل أحداث الدنيا التى تقع على الانسان لا اختيار له فيها . . فنجد إنسانا حريصا على أن يركب الطائرة أو القطار . . مع أن هذه الطائرة أو القطار يحمل له الموت بعد ساعة فى حادث سيقع . . ولا أحد يختار الموت . . ولكنك تجد أولئك الذين كتب عليهم الموت فى حادث طائرة مثلا هم أحرص الناس على ركوب هذه الطائرة . . بل إن بعضهم قد يسعى ويتحدث مع هذا ومع ذاك ، ليحصل على مقعد فى الطائرة التى تحمل له الموت .

## الاختيار محدود بالمنهج

إذن فاختيار الانسان في الحياة محدود بالمنهج .. وهذه رحمة أخرى من رحمات الله على خلقه . حتى نتذكر أننا لسنا أحرارا بإرادتنا .. ولكننا أحرار بمشيئة الله .. وفيها أراد الله سبحانه وتعالى لنا أن نملك حق الاختيار فيه .. فلا يجعلنا حق الاختيار هذا نبتعد عن الله .. بل نعرف مهمتنا في الحياة ، وهي في منهج الله وعبادته .. فلا يغرنا ذلك بأن نصدق أننا أخذنا هذا الاختيار بقوتنا نحن .. فإذا عرفنا ذلك اتجهنا إلى الله سبحانه وتعالى في اختيارنا .. فإذا قال أفعل نفعل .. وإذا قال لا تفعل لا نفعل ..

إذن فمنهج الحياة الدنيا بما فيه من عالم الأغيار ، وبما فيه من حرية

الاختيار . . كل هذا كان يجب أن يذكرنا بالله دائها . لنعرف أن هذا كله هو من قدرة الله سبحانه وتعالى ، وليس بقدراتنا . فلا نعصى ولا نتجبر . ولكن نخشع ونخضع لنفوز بالحياة الحقيقية التي أعدها لنا الله ، ونفوز برضاه ونعمه . . ولنعلم يقينا أننا مها علونا في الأرض . . ومها بلغنا من أسباب القوة فنحن في قدرة الله لا نخرج عنها أبدا ، ونحن في قبضة الله لا نستطيع أن نفلت منها . . وأن وعد الله حق . . بأن كل ما في الدنيا يذكرنا بالآخرة من أحوال تتغير ، ومن اختيار محدود في المنهج . . ومن قوى أكبر منا تخدمنا وتعمل من أجلنا .

#### الحقيقة المنسية

ولكن رغم كل هذا هل اتعظ الانسان؟ .. هل أحس يقينا أنه سيلقى الله في الأخرة .. وهل أحس بالنعم التي أعدها الله له في الجنة؟ .. الجواب عن ذلك لا .. رغم أن كل لحظة في حياتنا الدنيوية تذكرنا بالأخرة والذين يوقنون بالأخرة يحسبون لذلك اليوم ألف حساب .. ولو أن كل إنسان منا تذكر هذه الحقيقة لصلح أمر الدنيا .. ولحاسب كل منا نفسه قبل أن يحاسبه الله سبحانه وتعالى .. ولكن الناس نسوا يوم الحساب .. وانطلقوا مع أهوائهم يفعلون ما تشتهى أنفسهم .. يرتكبون المعاصى ويعتدون على الحرمات ، ويأخذون المال الحرام ، ناسين أو متناسين أن كل هذا عصوب عليهم ، ومكتوب عليهم .. فهناك الحفظة الكرام الذين

یکتبون کل شیء .

هذه مقدمة كان لابد منها لإيضاح الهدف الذي نسعى إليه من هذا الكتاب . . وهو أن يتذكر الناس أن هناك حسابا قادما . . بعد أن عم الفساد معظم أقطار الأرض . . وانطلق الناس بعدم إيمانهم بالأخرة يفعلون كل شيء ، وأي شيء . . حاسبين أن الله غافل عها يعملون . . ولكن الله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُوَرِّمُ مُ لِيَوْمِ نَشْخَصُ فِيك فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴾ فيه الآبتصارُ ﴾

# اليقين بالآخسرة

والايمان بيوم القيامة هو الأساس في العمل الصالح . . ففي أول سورة في القرآن الكريم سورة البقرة . . في أولى آياتها يوضح الله سبحانه وتعالى مطلوبات الايمان فيقول :

﴿ الْمَ شَى ذَلِكَ ٱلْكِنْبُ لارَيْبَ فِيهِ هُدَى لِلْمُتَّقِينَ اللَّهِ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّهِ الْمُقَامِنَ الصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُ مُرْيُفِقُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وهكذ نرى أن من مطلوبات الايمان أن بكرن هناك يفين بالآخرة .. لماذا ؟ .. لأنك إذا لم تؤمن بالآخرة فافعل ماششت مادام ليس هناك حساب .. ومادمت لا تلاقى الله .. فمم شش ؟ وماذا

إن أساس اليقين في الدنيا هو يقين بالأخرة . . ذلك الذي يقف حائطا صلبا بينك وبين كل المعاصى . . وبينك وبين كل المظالم . . فالناس ترتكب المعصية . . لأن الجزاء مستور عنا . . لو رأينا العذاب لما اقترب واحد منا من المعاصى . . لو رأى السارق ما سيفعل به يوم القيامة لما اقترب من المال الحرام . . ولو رأى الزاني جهنم ، ولو لحظة واحدة ، لما استطاعت نساء الدنيا كلها أن يغرينه . . ولورأى أى إنسان جزاء ما ينتظره على المعصية لما ارتكبها . . ولكن لأن الجزاء ففي عنا . . ولأننا لا ندقق ولا نتفهم بعمق مارواه الله سبحانه وتعالى لنا عن الأخرة ، فإننا ننطلق إلى المعاصى . . تغرينا الشهوة العاجلة التي نحققها ، وننسى ماهو خالد قادم .

وأساس السلوك البشرى في الدنيا هو اليقين باليوم الآخر . . ذلك اليقين الذي يرفع يد القوى عن أن يغتصب حق ضعيف . . لأنه يعلم أنه ملاقى الله يوم القيامة . . ويوقف كل قادر عن أن يأخذ أموال الناس بالباطل ويبغى في الأرض . . فإذا تذكرت الآخرة وأنت تهم بأى معصية ، فإنك سترفع يدك عنهاعلى الفور خوفا من عقاب الله

# منطق عسدم الايمسان

ولو أننا تتبعنا منطق إنكار الايمان لوجدناه كله قائها على عدم الايمان بالأخوة . . وفي هذا آيات كثيرة في كل سورة من القرآن . . . قولهم : ماذا قال الكفار ؟ . . قولهم :

﴿ وَقَالُواْ مَاهِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْ وَمَا لَهُم فَمُ اللهُ وَقَالُواْ مَاهِيَ إِلَّا اللهِ هُمْ وَمَا لَهُم اللهُ اللهُ مِنْ عَلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ ﴾ اللهُ مِنْ عَلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ ﴾

و سورة الجاثية \_ الآية ٢٤،

.. كان هذا هو منطق الكفار . . وعدم إيمانهم هو إنكار للبعث وإنكار ليوم القيامة . . فلما جادلهم الرسل قالوا :

وفی سورة « المؤمنون »

﴿ أَيَعِدُ كُرُّ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَنَمًا أَنَّكُمْ تَعْرَجُونَ ﴿ أَيَعِدُ كُرُّ أَنَّكُمْ الْمُنْكِ إِذَا مِتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَنَمًا أَنَّكُمْ تَعْرَجُونَ ﴾ \* هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا اللَّانِيَا نَمُوتُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَنِينَ ﴾ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِنْ هِي إِلَّا حَيَاتُنَا اللَّانِيَا نَمُوتُ وَنِينَ ﴾

واقرأ في سورة المؤمنون ﴿ فِي الْآيتين ٨٢ و ٨٣ ﴾ أيضا :

﴿ قَالُوٓا أَوِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعَظَيْمًا أَوِنَا لَمَبُعُوثُونَ ﴿ لَهُ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَوَالِمَا أَوْنَا لَهُ لَا أَوْلِينَ ﴿ لَيْ لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا هَا لَا إِنْ هَاذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ﴿ لَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّ

وفي سورة الصافات ـ في الأيتين ١٦ و ١٧ :

﴿ أَوْذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْهُمَّا اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهِ الْمُبْعُوثُونَ ١ أَوْءَابَا وَأَنا

الْأُوَّلُونَ ١٤٠٥ ﴿

وفي سورة النحل ـ الآية ٣٨ :

﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنبِهِ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعَدًا عَلَيْهِ حَقَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ حَقًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾

## قضسية البعث

هذه الأيات هي قليل من كثير موجود في القرآن الكريم عن البعث . . يروى لنا أن قضية البعث هي أساس في الايمان وأنه ما من كافر إلا وينكر البعث ويتمنى ألا يكون . . ذلك أن إنكار البعث كها بينا يطلق للنفس البشرية شهواتها بلا حساب . . وإذا

كانت قضية البعث هى القضية اليقينية الأولى . . فإننا نجد كل المذاهب التى انحرفت عن الاسلام تحاول إنكار العذاب فى الآخرة بطرق شتى . . فمنها من يحلل بعض الذنوب والمعاصى . . ليشعر العاصى بشىء من الاطمئنان يحلل به معصيته . . وأما إنكار التعذيب بالنار . . والقول بأن رحمة الله تحيط بجهنم . . كل هذا خروج عن المنهج . . وهو فى الحقيقة محاولة للهروب من حقيقة الحساب والعذاب فى الآخرة .

والكافر حقيقة لا يؤمن من بالآخرة . . ولكن الموت الذي يراه أمامه كل يوم يملأ حياته بالرعب والفزع ، وينغص عليه عيشته . . وخصوصا أنه يرى الموت فيمن لا يعرف . . وفيمن يعرف ، وفي أقرب الناس إليه . . وإيمان الفطرة يلح عليه دائها . . وملكات الايمان التي خلقها الله في نفسه تتصادم مع الكفر الذي ملأ حياته زيفا . . ولذلك فهويجاول أن يخدع نفسه دائها بأنه لا شيء بعد الموت . . فهل يكون الانسان سعيدا حتى إذا وصل إلى ذلك ؟ .

وما معنى الحياة إن كانت تذهب وتنتهى بلا هدف ولا غرض . . وإذا كنا نولد ونموت في عالم كله امتحانات إيمانية للنفس . . فلو أنه ليس هناك بعث . . لكان الكافر بالله هو الفائز في هذه الحياة . . لأنه أعطى نفسه كل شهواتها وارتكب كل المعاصى . . ثم بعد ذلك مضى ولا شيء . . .

ولكن هل يمكن أن يحدث هذا؟ . . هل الله سبحانه وتعالى يخلق كل هذا الكون ليتمتع به من يكفر بالله ؟ . . ولا ينال ذلك الطائع الذى يحمل نفسه على منهج الله ، ويحرم عليها الشهوات

والمعاصى . . ثم بعد ذلك لا شيء . إن هذا المنطق يهدم فكرة الحنلق نفسه . . ويهدم أساس وجود الحياة الدنيا . . وأمنية كل كافر مسرف على نفسه هي ألا يكون هناك يوم حساب . . وألا تكون هناك آخرة . . لكنه لو جلس قليلا وتأمل بالمنطق وحده . . لوجد أن هذا الكلام لا يتفق مع العقل . وإنه مادام هناك خالق ومادام هناك كون . . فلابد أن تكون هناك غاية . . ولا توجد غاية لهذا الكون إلا إذا وجد يوم القيامة . . ووجد الحساب والعقاب والجنة والنار . . تلك هي الغاية من الكون كله .

# المنهج يقيد هسوى النفس

ولكى تكمل الصورة . . فإننا لابد أن نعرف . . أن الله سبحانه وتعالى أراد لهذا الكون منهج العدل . . ولذلك فقد قيد في منهج السياء هوى النفس الذي هو أساس الفساد . . فكل ما يستنبطه الانسان ، ولي فيه هوى النفس . . تركه الله سبحانه وتعالى في الكون بلا منهج . . فالعلوم الصم التي مكانها المعمل لا يتدخل فيها منه إلا أن يحيطها بقيم أخلاقية تحميها من الهوى . . فالكيمياء مثلا علم أصم يتسابق عليه العالم أجمع . . فتسرق أسراره الدول من بعضها البعض . . وأنه ليس فيه هوى نفس . . ولذلك فهو موحد في العالم كله . . لا توجد كيمياء إنجليزية . . وأخرى فرنسية . .

وأخرى سوفيتية . . بل كلها علم كيمياء . . يحيطه المنهج بقيم أخلاقية ليكون علما خالصا قائما على حقيقة . . ليس فيه غش ولا تدليس . . فإذا انتقلنا إلى المناهج السياسية التى يدخل فيها هوى النفس . . وجدنا الصراع . . فأمريكا تحرم وتجرم المبادىء السياسية للاتحاد السوفيتى . . والسوفييت يوقعون عقوبات تصل إلى الاعدام على كل من يعتنق المبدأ الرأسمالي الأمريكي . . وهنا ينزل المنهج ليقضي بين الناس في الأهواء التي هي أساس الصراعات في الدنيا . . فيقول لا رأسمالية ولا شيوعية ، وإنما منهج السهاء يحكم بين الجميع . . لماذا ؟

لأن الله سبحانه وتعالى لا يميز أحدا عن أحد . . ولا يفضل خلقا على خلق بحيث يبيح لبعض الناس ما يجرمه على البعض الآخر . . فعدل الله مطلق . . وإذا تأملنا في تشريعات الله نجد فيها حماية للضعيف من القوى ، وحماية للقوى أيضا . . قد يكون هذا كلاما متناقضا . . ولكنه في الحقيقة كلام متكامل . . وهذا التكامل لا يكون إلا في منهج الله .

إذا أخذنا مثلا حد السرقة .. هذا الحد يحمى الضعيف من أن يعتدى عليه القوى فيسرق من ماله .. وهو عاجز عن أن يدافع عن نفسه ، وهذا ما نراه في كل مجتمع .. وقد يكون للقوى منطق آخر ، وهو أنه يستطيع أن يغتصب مال الضعيف دون أن يمنعه أحد أو يصيبه أذى .. فلماذا حرم الله عليه ذلك ؟ .. نقول : إذا كان الله سبحانه وتعالى قد حرم السرقة .. فإنه منع القوى من أن يأخذ مال الضعيف .. ولكنه في نفس الوقت منع المجتمع كله من أن يأخذ مال

القوى ، والانسان مها كان قويا فإنه أمام المجتمع ضعيف . . وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى ثورات المجتمعات ، وهى ضد الأقوياء والطغاة . . فلا تحدث ثورة ضد ضعيف لأنه لا حول له ولا قوة .

ماذا يحدث في حالة الثورات ؟ . . يصبح ذلك القوى الذي كان يفاخر بقوته ضعيفا أمام المجتمع ، لا حول له ولا قوة . . وينطلق الناس ينهبون ثرواته ويعتدون على أمواله وهو لا حول له ولا قوة . . يبحث عن مكان يختبىء فيه . ويتمنى لوأنهم أخذوا أمواله كلها وتركوه حيا .

إذن ففي هذه الأحداث تتلاشى قوة أقوى الأقوياء أمام المجتمع .. والله سبحانه وتعالى يرينا قوة المجتمع المدمرة أمام أقوى الجبابرة .. لنعرف من أمثلة قد تحدث على فترات . . يرينا قوة المجتمع الذي يحمينا منه بجنهجه . . ولو استحضر أحدنا هذه الصورة وما يمكن أن يحدث له لسجد شكرا لله سبحانه وتعالى ، لأنه حماه من المجتمع بجنهجه الذي حرم على الجميع أن يمدوا أيديهم إلى أمواله . . لأن منهج الله إن كان قد حرم على القوى مالا محدودا يملكه الضعيف . . فإنه حرم على المجتمع أن يفتك بالقوى ، وأن يأخذ أمواله ، وربما حياته . . إذن فالمنهج ليس قيدا على أي فرد . . ولكنه حماية لكل الناس . . ولو نظر أي إنسان مها كانت قوته إلى أبعد من قدميه لادرك أن القيد الذي وضعه الله هو قيد له ولمصلحته ، وليس قيدا عليه .

# كيف يعالج الرسول الأمور؟

فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى جريمة الزنا . . نجد أن بعض الناس يريد أن يحلها على أساس أنها حرية شخصية . . ولقد جاء أعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وقال له يارسول الله : أنا أريد أن أؤمن ولكني أحب النساء ، فهل تبيح لي الزنا . . ولم يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولم يأمر بجلده أو رجمه . . وإنما قال له ، وهو المعلم والحكيم: أترضى هذا لأمك ؟ . . قال الرجل لا . . قال أترضاه لأختك ؟ . . قال الرجل لا . . قال أترضاه لزوجتك ؟ . . . قال لا . . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وكلنا كذلك يا أخا العرب . . وهكذا عرفنا من هذا الحديث حكمة بالغة من حكم تحريم الزنا . . وهي أن الله سبحانه وتعالى حينها حرم الزنا علينا كان يحمى بذلك أعراضنا . . يحمى أمك وأختك وزوجتك من أن يزني بهما أحد . . وهكذا كان القيد لصالحك وليس قيدا عليك . . لأنه حرم على المجتمع كله أن يقترب من أمك أو أختك أو وزوجتك . . ولك أن تتصور الحال لوأن الله أباح الاعتداء على أعراضك للناس . . كل الناس . . ماذا كان يمكن أن يحدث ؟

وهكذا إذا استعرضنا منهج الله فى افعل ولا تفعل تجد أنه حماية للناس كل الناس . ولو فكر أى واحد منا تفكيرا سليها لطالب بهذا المنهج وسعى إليه . . ودعا الله أن ينزله ، وأن يشرعه . . لأن فيه الضمان والأمان لكل الناس . . ولكن الذى ينكر منهج الله ويحارب منهج الله . . إنما يريد أن يبيح لنفسه ما يجرمه على غيره . . فهو يريد

أنْ يعتدى على أموال الناس . ولا أحد يعتدى على ماله . . وهو يريد أن يعتدى على أعراض الناس . . ولا أحد يعتدى على عرضه . . ولذلك فهو لا يريد الحق . . لأن الحق والعدل هما مساواة بين الجميع . . وليس تمييزا لأحد على أحد بالباطل . . وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَلَوِ ٱنَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهُوآءَهُمْ لَفُسَدَتِ ٱلسَّمَنُوٰتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ ﴿ وَلَوِ ٱنَّبَعَ ٱلْحَقُ أَهُوآءَهُمْ مَ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَنُوٰتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾

#### العمسل عبسادة

على أن البعض يحاول أن يلصق بهذا المنهج أنه ترك للدنيا . . فمادامت الحياة هي الأخرة . . ومادامت هذه دنيا أغيار لها نهاية ، طائت أم قصرت ، فلماذا العمل ، ولماذا إجهاد النفس في شيء سيفني ؟ . . وفي شيء سيزول وينتهى ؟

نقول لهؤلاء جميعا الذين يرددون هذا الكلام، وما أكثر من يرددونه ؛ إن العمل عبادة . ولو أن الله سبحانه وتعالى كان يريد من المؤمنين به ألا يعملوا لما فرض الزكاة . ولما أوجد الصدقة . ولما وضع في منهجه تشريعات التوريث فيها يتركه الانسان بعد وفاته . ولكن وجوب الزكاة وفضلها . معناه أنه لابد أن يتحرك كل مؤمن في الحياة . . حركة تزيد عن حاجته ، وإلا فمن أين سيدفع الزكاة . . وكلها زادت حركته زاد مقدار الزكاة الذي سيدفعه . .

#### درية الإنسان

وكلما ازدادت حركة حياته أكثر استطاع أن يتصدق بجزء من ماله . . فزاد ثوابه عند الله ، وزادت حسناته . . وكلما ترك لأولاده شيئا يعينهم على حياتهم المستقبلة كان ذلك أفضل بشرط أن يكون مالا حلالا زكيت عنه . . ولو أن منهج الله حقيقة لا يحث على العمل والتحرك في الحياة بأقصى طاقة ممكنة ، بحيث تزيد حركة حيائك عما تحتاج إليه أنت وأسرتك . أنت وزوجك وأولادك ما فرضت الزكاة ، وماوجبت . الصدقة .

إذن فكل من يقول إن منهج الله ترك للعمل لأن الدنيا فانية . . فقول إنه ترك للعمل غير الصالح وحث على العمل الصالح . . لأن مهمة الانسان هي عمارة الأرض . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (ما أكل أحدكم طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده) . . ويقول صلى الله عليه وسلم وهو ممسك بيد أحد الصحابة وقد أحس بأنها خشنة الملمس من العمل . . (هذه يد لا تمسها النار) . . ولو أن منهج الله فعلا كان يدعو إلى عدم العمل وترك الدنيا للكافرين . . لكان أول من طبقه هم المسلمون الأوائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ولكن هؤلاء رضى الله عنهم جميعا فهموا المنهج الفهم الصحيح . . ولذلك عملوا وجاهدوا وأنشأوا حضارة من عرق الحضارات . . التي أخذت الدنيا كلها عنها أساسى الحضارة الحديثة .

ولذلك فإن الذين يمتنعون عن العمل هم نحالفون لمنهج الله . . والذين يريدون أن يعيشوا على فتات المجتمع في حقيقتهم يسيئون

للمنهج ولا يطبقونه .. فمنهج الله يريد أمة قوية قادرة تسود الأرض .. ولا يريد أمة من الضعاف الجياع الذين يسألون الصدقة ويعيشون مستضعفين في الأرض .. تلك هي الحقيقة التي لابد أن يعيها الجميع .. وأجر الانسان العامل هو أجر المجاهد .. مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فقد كان جالسامع أصحابه ذات يوم ، فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى ، فقالوا : ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله . فقال صلى الله عليه وسلم : لا تقولوا هذا . فإن كان يسعى على نفسه ، ليكفها عن عليه وسلم : لا تقولوا هذا . فإن كان يسعى على نفسه ، ليكفها عن المسألة ويغنيها عن الناس ، فهو في سبيل الله ، وإن كان يسعى على أبوين ضعيفين ، أو ذرية ضعاف ، ليغنيهم ويكفيهم فهو في سبيل الله .

إلى هنا نأتى إلى ختام الفصل الأول . . وقد بيننا فيه كيف أن الله سبحانه وتعالى برحمته قد وضع منهجا فى الحياة الدنيا . . يذكرنا دائها بقوته وعجزنا . . ويذكرنا بفضله علينا فيها خلق لنا من النعم . . حتى لا تغرنا قوتنا ، ونحسب أننا فى غنى عن الله سبحانه وتعالى . . وكيف أن الانسان الذى خلقه الله مختارا . . لم يعط له الاختيار المطلق . . وإنما أعطاه الاختيار فى المنهج الذى بينه ووضحه له . . حتى يكون الحساب عدلا فى الأخرة . . وكيف أن الدنيا هى دار اختبار . . وأن الحياة الحقيقية التى أعدها الله للانسان هى الحياة فى الختبار . . وأن الحياة الحقيقية التى أعدها الله للانسان هى الحياة فى الجنة . . حيث ينعم بلا حدود . . وحيث يعيش حياة خالدة لا تنتهى أبدا . . ويعيش فى نعمة الله فلا تزول عنه بأن تذهب وتنتهى . .

وبينا أن اليقين بالآخرة هو أساس الايمان . . وأن كل كافر بمنهج الله يحاول أن ينكر يوم الحساب . . . ويحاول أن ينكر أن هناك جزاء في الآخرة . . لأنه يريد أن يعيش تبعا لأهوائه وشهواته . . وهذا يتنافى مع الحق الذي قامت عليه السموات والأرض . . والذي هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى .

وبينا كيف أن منهج الله قد وضع لحماية الناس كل الناس . . فهو يحمى الضعيف من القوى . . ويحمى القوى من المجتمع . . ولو أن الله سبحانه وتعالى لم ينزل منهجا للحياة في الأرض لطلبنا نحن هذا المنهج . . لأنه هو الوسيلة الوحيدة ليعيش الانسان آمنا مطمئنا في الأرض . . وهو الطريق إلى الحياة الطيبة .

## معنى الحياة

على أننا قبل أن نبدأ في مشاهد الآخرة . . وكيف سيشهد على الانسان جلده وسمعه وبصره مصداقا لقوله تعالى :

﴿ حَتَىٰ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُواْ فِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَ مُ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا اللّهُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُواْ فِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَ مُ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا عَالَمُ اللّهُ عَلَيْنَا عَالَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَهُو خَلَفَكُمْ أَوَلَ مَنْ وَإِلَيْهِ مُرْجَعُونَ ﴿ ١٤ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَإِلَيْهِ مِنْ وَإِلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُو خَلُفَكُمْ أَوْلُ مَنْ وَإِلَيْهِ مِنْ وَإِلَيْهِ مِنْ وَإِلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَهُو خَلُفَكُمْ أَوْلُ مَنْ وَإِلَيْهِ مِنْ وَإِلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا مُؤْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُولُولُكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

وقبل أن نتحدث عن كيف أن الحجارة ستحرق من عبدها . . لابد أن نتحدث عن معنى الحياة . . وهل الحياة في الانسان فقط . .

أم فى الانسان والحيوان . . أم أنها فى كل ما خلقه الله فى الدنيا حتى لوكنا لا نرى فيه أية حياة بمفهومنا نحن . . ولكن كل شىء فى هذا الكون فيه حياة . . وهذا هو موضوع الفصل القادم إن شاء الله .

# أحاديث تدسية

يقول رب العزة في حديثه القدسي : « مِنْ عبادى مَنْ صلاحه في الغنى . فلو أفقرته لفسد حاله . ومِنْ عبادى من صلاحه في المرض ، فلو عافيته لفسد حاله . ومن عبادى من صلاحه في العافية فلو أمرضته لفسد حاله » .

الفصلاالتابئ

3/2/2/20

44

American d

|  | , |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون . . هو خالق الحياة فيه . . ولكى نفهم معنى الآيتين الكريمتين :

( الأيتان ۲۰ ، ۲۱ من سورة فصلت )

.. لابد أن نعرف معنى الحياة والمقصود بها .. وهل هى الحياة بمفهومنا أم أن الحياة فى الكون بمفهوم آخر يختلف تماما عن مفهومنا .. نحن نفهم الحياة على أساس أنها حس وحركة .. الانسان فيه حياة لأنه يحس ، ويعقل ويتحرك .. والحيوان فيه حياة أيضا ، لأنه يحس ويتحرك .. أما النبات فهناك من يقول : إن فيه حياة لأنه ينمو ويكبر ويثمر ويذبل .. فيه نوع من التغيير والحركة .. حركة النمو .. إذن ففيه نوع من الحياة .. أما الجماد فى مفهومنا فليس فيه حياة ، لأنه لا يحس ولا يتحرك ولا ينمو .

وأجناس الكون أربعة . . أدناها الجماد ، وتنتهى حياته المنظورة لنا بخاصية النمو ، وهى أولى خواص النبات . . لذلك نجد عددا من الشعب المرجانية وهى جماد تنمو فى البحر . . أما النبات فيبدأ بخاصية النمو التى انتهى عندها الجماد ، وينتهى بخاصية الحس التى يتميز بها الحيوان . . فنجد بعض النباتات إذا لمستها أحاطت بك ،

أو أغلقت أوراقها ، مثل ما يطلق عليه الناس ـ الست المستحية ـ . . . وهكذا تنتهى الحياة فى النبات عند الحس . . وتبدأ الحياة فى الحيوان بالحس والحركة . . وتنتهى بشىء من التمييز ، وهو من صفات العقل . . فنجد أن أرقى الحيوانات ، وهى القردة ، تستطيع ـ إلى حد ما ـ أن تقوم ببعض الحركات التى فيها نوع من التمييز . . وهو ما تبدأ به حياة الانسان . . فلا يوجد إنسان ليس له عقل مميز . . وتنطلق مظاهر الحياة فى الانسان مع العقل إلى آفاق بلا حدود . . وتظل ترتقى وترتقى مع ارتقاءات العقل إلى ما شاء الله .

هذه هي مظاهر الحياة كها نفهمها نحن . . فكل جنس من أجناس الكون \_ جمادا كان أو نباتا أو حيوانيا أو إنسانا \_ يبدأ عند النهاية التي يصل إليها الجنس الذي قبله . . ولكن هل مفهومنا في الحياة صحيح ؟ وهل الحياة هي الحس والحركة فقط ؟ وهل خلق الله الأشياء في الدنيا جامدة . ثم يجعلها يوم القيامة تنطق وتتكلم ؟ فالحياة في الدنيا ، وهي التي يشارك فيها المؤمن والكافر ، قصارى ما تعطينا الحس والحركة . فهل هذه حقيقة هي مظاهر الحياة ؟ أم أن هناك مظاهر أخرى وأسرارا أخرى في الكون لا ندرى عنها شيئا . . في معنى الحياة يحكمنا القرآن الكريم . . ماذا قال الله سبحانه وتعالى . . إقرأ قول الحق :

﴿ لِيَهَلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْحَى عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾

( الآية ٢٦ ـ سورة الانفال)

إذا تدبرنا في هذه الآية نكون قد عرفنا من القرآن أن الهلاك مقابل للحياة . . أو ضد الحياة . . هناك حي وهناك من هلك . . أي لا حياة له . . يأتي الحق سبحانه وتعالى في آية أخرى ليقول :

﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَهُ, ﴾

( الآية ٨٨ ـ سورة القصص )

. مادام الله سبحانه وتعالى قال كل شيء سيصبح هالكا . . إذن فكل شيء فيه حياة . . أو ما يقال عنه شيء فيه حياة . . لأن الحق سبحانه وتعالى يقول عندما تأتى القيامة سيهلك كل شيء إلا وجه الله . . إذن فقبل ساعة القيامة يكون كل شيء فيه حياة . . وطبعا قبل ساعة القيامة يكون هناك جماد ونبات وحيوان وإنسان . . فإذا أضفنا إلى ذلك قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ عَوَكَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحُهُمْ ﴾

( من الآية ٤٤ من سورة الاسراء)

. . . يكون كل ما فى الكون مسبحا لله . . يقول بعض العلماء آن كل شيء يسبح تسبيح دلالة على الخالق . . نقول لهم لو أنه كان تسبيح دلالة نكون قد فهمناه . . ولكن الله يقول :

﴿ وَلَكِن لَّا تَفْقُهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾

. . إذن فنحن لا نفهم هذا التسبيح ، إذا وصلنا إلى هذه النتيجة نكون قد عرفنا أن كل شيء في الكون له حياة . . وهذه الحياة تناسب

مهمته . . إذن فالأشياء التي نراها أمامنا ساكتة لا تنطق ولا نتكلم . . هي في الحقيقة تنطق وتتكلم ولكننا لا نسمعها . . وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾

( من الآية ٢٠ من سورة فصلت )

### مفهوم الحياة

هنا لابد لنا من وقفة طويلة عند مفهوم الحياة .. فنحن نفهم الحياة على أنها حس وحركة مرئية لنا .. ولكن الحقيقة أن هناك حسا وحركة في الكون مرئية لنا .. وهناك حس وحركة غير مرئية لنا .. ولنأخذ الجماد أولا باعتباره أكثر الأشياءالتي يعتقد العلماء أنه ليس فيها حياة في منطق الانسان .. وسأضرب هنا أمثلة بسيطة جدا حتى نكون جميعا عارفين بما يحدث .

نحن حين نريد أن نمغنط قضيبا من الحديد . . ماذا نفعل . . نأت بمغناطيس ونمر على قطعة الحديد في اتجاه واحد عدة مرات ونظل نقوم بهذه العملية لفترة حتى تتم مغنطة قطعة الحديد . . ماذا حدث ؟ أولا دخلت المغناطيسية إلى قطعة الحديد غير الممغنطة . . كيف حدث ذلك ؟ نحن لم نر شيئا ، ولكننا شهدنا أثر المغناطيسية على قطعة الحديد التي أتينا بها فأصبحت تجذب الأشياء . . هذه واحدة . . قوة معنوية ظهرت ـ لم نر شيئا يتغير أمام أعيننا . . ولكن مع ذلك فقد تغير شيء ما في قطعة الحديد التي أجرينا عليها التجربة . . بحيث تغير شيء ما في قطعة الحديد التي أجرينا عليها التجربة . . بحيث

أصبحت ممغنطة بعد أن كانت غير ممغنطة . . فإذا ارتقينا بالتجربة ، وجئنا ببرادة الحديد في أنبوبة اختبار . . ومررنا عليها عدة مرات بالمغناطيس في اتجاه واحد . . نجد البرادة تتحرك وتتبدل حتى تصير في اتجاه واحد . . ذرات القضيب الحديدي قامت بنفس الحركة . . ولكن في داخل الجسم الصلب . . ونحن ننظر إلى هذا الجسم لم نلاحظ فيه أي حركة . . ولكننا حين جعلناه جزئيات صغيرة بحيث أصبح برادة حديد . . وأينا الحركة والتبدل الذي حدث . . ولكن السؤال ظل مستمرا . . وهو كيف دخلت المغناطيسية ، واخترقت السؤال ظل مستمرا . . وهو كيف دخلت المغناطيسية ، واخترقت هذا الجسد الصلب القوى وهو الحديد . . وأحدثت فيه حركة حتى هذا الجسد الصلب القوى وهو الحديد . . وأحدثت فيه حركة حتى الأن .

ولكن إذا كان الحق سبحانه وتعالى قد كشف لنا من علمه ما جعلنا نرى برادة الحديد وهي تتحرك في أنبوبة اختبار . . وتتشكل وتتبدل . . إنما ليرينا أن الشيء الساكن والجامد وهو الجماد . . يمكن أن تكون فيه حركة مستمرة . . ولكننا لا نراها لأنها فوق طاقة أبصارنا . . إذن فالجماد فيه حركة ولكننا لا نراها .

وقبل أن غضى فى هذا الحديث . . لابد أن نبين أن وجود الشىء مختلف تماما عن إدراك وجوده . . فقد يوجد الشىء ولا ندركه مثل ملايين المخلوقات فى الكون التى تتحرك وتتكلم وتعيش ، ولا ندركها بأبصارنا ، ولا نسمع أصواتها . . فالجن مثلا تعيش وتتناسل وتتحدث مع بعضها البعض ولها حياة ولكننا لا نراها . . والملائكة مثلا موجودة تؤدى مهمتها فى الكون ، ولكننا لا نراها .

هذه قضية هامة لابد أن نتحدث عنها لنفهم معنى الحياة فى الجماد . . وهى قضية غيبية . . فوجود الملائكة والجن أخبرنا به الله . . وأخبرنا بأننا لا نراهم فى قوله تعالى عن الشيطان :

﴿ إِنَّهُ رُرُنُكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيثُ لَا تَرُونَهُمْ ﴾

( من الآية ٧٧ من سورة الأعراف )

إذن فهناك من يرانا ولا نراه . . وهذه كها قلت قضية غيبية . . وقد يأتى أى إنسان ويقول لك أنا لا أؤمن بالغيب . . ولا أصدق أن هناك مخلوقات لا نراها .

نقول له: إن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده جعلته يضع فى الكون قضايا حسية . تقرب إلى أذهاننا صور الغيب رحمة بعقولنا . فلنأخذ من العالم المادى ما يقرب لأذهاننا الصورة . كيف ؟ إن الجراثيم مثلا كانت موجودة فى الكون تؤدى مهمتها . وكنا نرى آثار هذه المهمة فى أعراض كثيرة . ولكننا لم نكن نرى الجراثيم التى تسبب هذه الأعراض . ثم تقدم العلم الذى كشفه الله للبشر . واخترعت الميكروسكوبات التى تكبر مئات المرات . ووصلت إلى أنها تكبر الصورة ملايين المرات . فماذا حدث ؟ رأينا هذه الميكروبات . ورأيناها بصورتها البشعة . غلوقا عجيبا غاية فى الدقة . وفيه حياة ويتوالد ويتكاثر ويأخذ أشكالا غتلفة . بل إن الميكروب فيه حياة متكيفة . بمعنى أنه بعد أن تستخدم ضده دواء معينا . يتكون من جسده ما يقاوم هذا

الدواء ، ولا يجعل له فاعلية . . ولذلك فلابد من فترة إلى فترة . . أن يغير الأطباء الدواء ، لأنه لم يعد مؤثرا على الميكروب فقد تحصن ضده . . ويلفتنا هذا إلى دقة خلق الله سبحانه وتعالى . . فالله خلق في هذه المساحة الصغيرة التي لا ترى بالعين المجردة . . وربما لا ترى . . بمجهر صغير . . خلق في هذه المساحة الدقيقة غاية في الدقة مخلوقا له حياة كاملة . . فيها غذاء ، وفيها تناسل ، ولها دورة حياة متكاملة .

والسؤال هنا: هل وجد هذا الميكروب أولا، ثم أدركنا وجوده .. أم أنه لم يوجد إلا ومعه إدراكنا لهذا الوجود ؟ والجواب طبعا أنه وجد أولا وكان يقوم بمهمته في الحياة قبل أن ندرك وجوده .. ولولا أننا أدركنا آثار هذه المهمة .. وبدأ العلماء يبحثون عن سبب هذه الآثار .. ما أدركنا هذا الوجود .. ولكن عدم إدراكنا لوجود هذا الميكروب لم يكن يعني أنه غير موجود .

#### الوجود. .. وإدراك الوجود

إذن فالوجود شيء وإدراك الوجود شيء آخر يختلف تماما . . وهذا ينطبق على أشياء كثيرة في الكون لا تعد ولا تحصي . . فكأنه قضية عامة وليس قضية خاصة . . إذا وضعت نقطة الماء أو نقطة الدم تحت الميكرسكوب فستجد فيها أشياء عجيبة . . كاثنات حية تتحرك وتعيش وتتناسل . . وتؤذى مهمة في الحياة دون أن نعرف عنها شيئا أو ندرك وجودها . . فإذا اتجهت بالتليسكوب إلى الساء رأيت نجوما لم تكن تراها بعينك المجردة . . هل هذه النجوم التي رأيتها

بالتليسكوب كانت موجودة . . أم أنها خلقت ساعة أدركت وجودها ؟

الجواب الذي يوافق عليه كل علماء الأرض أنها كانت موجودة نؤدى مهمتها في الحياة دون أن تدرك أنت وجودها . ولما تقدم العلم الذي كشفه الله للانسان في الأرض . . واخترعت آلة التليسكوب التي تقرب الأشياء . . أصبح من الممكن رؤية هذه النجوم لأن الآلة الجديدة أعانت العين وجعلت رؤية هذه النجو في مقدورها .

إذن فهذه النجوم أدت دورها ربما لملايين السنين دون أن تحس بها ، أو تعرف شيئا عن وجودها أو حياتها . . وإذا كان وجود الشيء كما ثبت علميا مما قلناه \_على سبيل المثال \_ وليس على سبيل الحصر . . إذا كان وجود الشيء مختلفا عن إدراك وجوده . . فإذا حدثت عن شيء لا تراه فلا تنكر وجوده . . وإذا كان المتحدث هو الله سبحانه وتعالى . . فالشيء ثابت الوجود كأنك تراه .

#### حياة الجماد

نعود بعد ذلك إلى حياة الجماد . . وقد أثبتنا بتجربة علمية بسيطة وسهلة أن هناك حركة فى الجماد لا تستطيع أن تدركها بعينك . . ولكنك قد تقول : إن هذه الحركة مجرد تغير ذرات . . نقول لك إن المسألة أعمق من ذلك بكثير . . فالله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ ١٠٠ ﴾

( الآية ٢٩ من سورة الدخان )

. إذن فالسهاء والأرض ، وهما كها ترى بعينك المجردة ليس فيهها حياة ، تبكيان . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول . . (إذا مات العبد الصالح بكى عليه موضعان : موضع سجوده ، وموضع صعود صلاته ودعواته ) .

﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسْبِحُ بِحَمْدِهِ } وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم ﴾

( الآية ٤٤ من سورة الاسراء )

.. والحق سبحانه وتعالى يقول:

﴿ وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدُدُ أَخِبُ الْ يُسَبِعْنَ ﴾

( من الآية ٧٩ من سورة الانبياء )

إذن فالجبال تسبح .. والحصى يسبح .. وكل شيء في الكون دائم التسبيح لله سبحانه وتعالى .. ولكننا لا نفهم هذا التسبيح ولا نفقهه .. والسياء تبكى والأرض تبكى وقد يضحكان ، ولكننا لا ندرك هذا .. بل إن الأرض وهي أمامنا جماد ليس فيه حياة .. لها حياة ذكر لنا القرآن الكريم لمحة عنها في قوله تعالى :

﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَهَامِدَةً فَإِذَ آأَنَزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ آهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ ذَوْجِ بَهِيجٍ ﴿ اللَّهِ \* ( اللَّهِ ه من سورة الحج )

إذن فالأرض لها حياة مع النبات . . فهى تهتز وتصبح هشة حتى تخرج ساق البنات الصغير من داخل الصخرة الصلب . . هناك حياة كيف اخترقت هذا الساق اللينة هذا الصخر الصلب . . هناك حياة وتفاعلات تمت دون أن نراها بقوانين خلقها الله . . فجعلت هذه الساق الضعيفة الصغيرة تخترق هذا الحجر الصلب وتخرج منه . . بينها لوجئت أنت بفأس من الصلب أو آلة حادة . . ربما تفشل في تحطيم هذا الصخر أو إحداث ثقب فيه . . ولكنه كون كل شيء فيه حي ويؤدى مهمته . . ومهمة الصخرة أن تلين وتصبح هشة تخرج منها ساق النبات دون تدخل يد إنسان ليتم ذلك . . إذن فهناك حياة في الجماد .

#### الحجارة .. والحياة

فإذا أردنا أن نزيد، وهذا الموضوع يمكن أن نمضى فيه بلا نهاية . . نتأمل قول الحق سبحانه وتعالى :

\* ﴿ ثُمَّ قَسَتَ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِي كَالْجِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسُوةً وَإِنَّ مِنَ الْحَجَارَةِ الْوَأْسُدُ قَسُوةً وَإِنَّ مِنَ الْحَجَارَةِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَالَةُ اللْمُعَالِمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَالِمُ اللْم

( الآية ٧٤ من سورة البقرة )

إذن فالحجارة التي تحسبها لاحياة لها .. يتفجر منها الأنهار .. ويخرج منها الماء .. وتهبط من خشية الله .. أليست هذه ألوانا من الحياة نحن غافلون عنها .. وهكذا بين الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن الكريم ألوانا من الحياة في الجماد .. ولكنه لم يحطنا بكل تفاصيل حياة الجماد .. وإنما أعطانا آيات ترينا أن الجماد له حس وله حركة .. وله مهمة في الحياة .. وله حياة ليؤدى هذه المهمة .. وعرفنا أن الجماد يبكى مصداقا لقوله تعالى :

﴿ فَكَ بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ ﴿ فَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

( الايلا ٢٩ من سورة الدخان )

.. وعرفنا ألوانا أخرى من حياة الجماد، منها اهتزاز الأرض إذا نزل عليها الماء ليخرج منها الزرع .. وهكذا نجد أن حياة الجماد حياة كاملة .. فيها لغة وهي التي يسبح بها الجبال والحصى .. وفيها انفعال إذا نزل الماء على الأرض الساكنة .. وفيها تفاعل مثل ذرات الحديد والمغناطيس .. وفيها دورة حياة عرفنا لمحات منها والباقي لم يكشفه الله لنا .

نأتى بعد ذلك إلى النبات .. نقول إن النبات فيه نوع من الحياة هو خاصية النمو .. ولكننا نقول إن الحياة في النبات فيها كل صفات الحياة .. فالنبات يسبح ، إذن فهناك لغة .. والنبات له خاصية النمو .. ولكن هذا ليس كل شيء .. فالنبات له خاصية الاختيار .. أي أنه يختار بين البدائل .. قد يبدو ذلك غريبا لأن الذي يختار هو الانسان .. ولكن الانسان اختياره بعقله .. وهو قادر على أن يفعل أو لا يفعل .. ولكن النبات اختياره اختيار غريزى .. كيف ؟

.. عندما نروى الأرض نرويها بالماء لينبت الزرع .. وينزل الماء ليختلط بمواد الأرض .. وتمتص الغذاء جذور في التربة لتعطيها للنبات .. هذه هي طريقة تغذية النبات .. ولكن كيف يتم ذلك ؟ للنبات .. قالوا إنه يتم بواسطة نظرية الضغط الأسموزى .. أى أن الضغط خارج شعيرات الجذور يكون أعلى من داخلها .. فيدخل الماء مختلطا بالمواد المغذية للنبات داخل الشعيرات ليغذى النبات .. وجاءوا لنا بعدد من هذه الأنابيب الشعرية ، ووضعوها في إناء فدخل السائل فيها وارتفع .. وقالوا هذه النظرية هي التي يتم على أساسها غذاء النبات ، ولا يوجد أى نوع من الحياة .. نقول لهم .. هذه النظرية صحيحة ، ولكن ينقصها شيء واحد .. هو الاختيار الذي يتم .. لو أن كل النباتات كانت تنبت ثمرا واحدا لكانت هذه النظرية وحدها هي سرحياة النبات .. ولكننا نزرع الأنواع المختلفة من النبات .. هذا حلو ، وهذا مر ، وهذا حريف .. نزرعها كلها في أرض واحدة .. ونسقيها بماء واحد .. ومع ذلك تنبت هذه الثمار في أرض واحدة .. ونسقيها بماء واحد .. ومع ذلك تنبت هذه الثمار

المختلفة في الشكل واللون والطعم.

من الذي جعل كل جذر من جذور نبات معين يمتص من الأرض تلك العناصر التي تعطى نوع الثمرة تنبتها هذه الشجرة بالذات ؟ . . كلها جذوع متساوية في التكوين تقريباً . . ولكن لكل واحد منها عناصر معينة . . يأخذها من الأرض لتعطى تكوين الثمرة . . هذه حلوة فتأخذ من الأرض العناصر التي تعطى الحلاوة للثمرة . . وهذه مرة فتأخذ من الأرض العناصر التي تعطى المرارة . . وهذه لونها أصفر فتأخذ من الأرض العناصر التي تكون صفراء اللون . . وهذه لونها أحمر فتأخذ من الأرض العناصر التي تكون اصفرار اللون . . ألوف من الثمر المختلف الألوان . . وكل جذر يأخذ من الأرض هذه العناصر بالذات التي تكون الثمرة التي يثمرها . . بل وأكثر توجد أنواع مختلفة من الثمار . . من ذلك النوع الواحد من التفاح مثلا يوجد التفاح الأحمر، والتفاح الأصفر، والتفاح الأخضر، والتفاح الذي يختلط فيه أكثر من لون . . وكل جذر يأخذ من الأرض المواد اللازمة لتكوين هذه الثمرة بالذات دون تغيير أو تبديل . . ولا يضل جذر أبدا عن المواد اللازمة للثمرة التي تنبتها الشجرة . . بل وأكثر من ذلك فإن امتصاص الجذر للمواد اللازمة للثمرة يختلف في المراحل المختلفة . . ففي أول الأمر يمتص المواد التي تعطى للثمرة النمو ، ولكن تبقيها جامدة . . لونها أخضر لاطعم لها ولا رائحة . فإذا تمت المرحلة الأولى أعطاها المواد التي ترقق محتويات الثمرة . . حتى تصبح صالحة للأكل . . ثم بعد ذلك يعطيها المواد اللازمة للون

الثمرة . . والمواد اللازمة تكون لها رائحة تجذب الانسان إليها وتحببه

فيها . . فيلتفت الانسان إلى الرائحة فيرى لونا وشكلا جذابا للثمرة فيشتهيها ويقطفها . . كل هذا يتم بنظام غاية في الدقة تتبدل فيه اختيارات أنواع الغذاء . . حسب كل مرحلة من مراحل النبات . . إذن هناك اختيار في النبات . . ولكنه اختيار غريزى . . يخضع للغريزة ولا يخضع للعقل . . اختيار تحكمه المهمة التي خلقه الله سبحانه وتعالى من أجلها . . فالحياة في أي شيء هو أن يكون مناسبا لمهمته .

وهناك في النبات الذكورة والأنوثة والتناسل . . وهناك نوع من النبات الذي يوجد في الغابات يتكاثر بأن يقذف البذرة الملقحة بعيدا عن الشجرة . . لتنبت شجيرات جديدة من نفس النبات حتى لا ينقرض . . علم واسع جدا يتقدم مع الزمن لنكتشف كل يوم أشياء مذهلة وأسرارا جديدة في حياة النبات .

#### للنبات حياة

وهكذا نرى أن للنبات حيلة أوسع كثيرا من مجرد النمو، وأنها حياة هائلة فيها أسرار كثيرة . . وصلنا إلى بعضها وربما نصل إلى البعض الآخر خلال السنوات القادمة . . ولكنها على كل حال أشياء كثيرة ، وحياة واسعة على أن نظرتنا السطحية للنبات لا تتناسب مع مهمة النبات في الحياة . . ولعل أبرزها أن النبات هو الرئة التي تتنفس بها الأرض . . والتي تخلص الأرض من التلوث . . ولذلك كلما زادت المساحات الخضراء في المدن كان الجو صحيا ، والهواء أقرب إلى النقاء . . وكلما قلت هذه المساحات كان الهواء غير صحى ،

والجو أقرب إلى التلوث . . ما معنى هذا كله ؟ . . معناه أن هناك مهمة لكل خلق لله . . وأن حياة كل خلق تناسب مهمته . فإذا جئنا إلى الحيوان . . أقرب الأشياء لتعريف الحياة بالنسبة للانسان . . وجدنا أننا نصف الحيوان بأنه أبكم . . أى أنه لا يتكلم . . ولكن الحقيقة غير ذلك تماما . . فالقرآن الكويم بحدثنا عن أنبياء الله الذين علمهم الله سبحانه وتعالى منطق المخلوقات ولغتها . . فكانت الجبال تسبح مع داود مصادقا لقوله تعالى :

( من الآية ٩ من سورة الأنبياء )

وحديث سليمان مع الهدهد . . الذي يقول فيه الحق سبحانه هوتعالى عن سليمان :

﴿ وَتَفَقَدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَآأَرَى ٱلْحُدُهُ دَأُمْ كَانَ مِنَ ٱلْغَآبِينَ ﴿ وَتَفَقَدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَآأَرَى ٱلْحُدُهُ وَ أَوْلَيَأْتِينِي بِسُلْطُنِ مُبِينِ ﴾ لأُعَذِبَتُهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْلاً أَذْبَحَنَّهُ وَ أَوْلَيَأْتِينِي بِسُلْطُنِ مُبِينٍ ۞ فَكَ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْلاً أَذْبَحَنَّهُ مِنْ سَبَلِم بِنَبَالٍ فَعَلَى عَنْ سَبَلِم بِنَبَالٍ فَكُولُ بِهِ وَوَجِئْنُكُ مِنْ سَبَلِم بِنَبَالٍ فَكُولُ بِهِ وَوَجِئْنُكُ مِنْ سَبَلِم بِنَبَالٍ فَكُولُ بَعِيدٍ فَقَالَ أَخْطَتُ بِمَا لَمْ تُحُطُ بِهِ وَوَجِئْنُكُ مِنْ سَبَلِم بِنَبَالٍ فَكَالَ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

( الآيات ٢٠ و ٢١ و ٢٢ من سورة النمل )

إلى آخر الحوار الذي دار بين سليمان عليه السلام والهذهد . . وكيف أن سليمان كلف الهدهد بأن يأخذ كتابا منه ويلقيه إلى بلقيس

وقومها . . كل هذا كان حوارا كلاميا بين سليمان والهدهد . . ذلك الطير الذى نقول عنه إنه لا ينطق . . وحديث النملة الذى ذكر فى القرآن الكريم :

﴿ حَتِّى إِذَاۤ أَتُواْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ ثَمْلَةٌ يَنَأَيُّ ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَكِنكُرُ لَكَ عَلَيْهُ يَنَأَيُّ ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَكِنكُرُ لَا يَعْطِمنَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَوَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٢٠٥٥ ﴾ لا يَغْطِمنَكُمْ اللَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٢٠٥٥ ﴾

( الآية ١٨ من سورة النمل )

. وهكذا نجد أنه في حياة الحشرات والطير والحيوان . . هناك لغات تتحدث بها مع بعضها البعض . . ولكننا لا نسمعها ولا نفهمها . . وأن هناك حياة منظمة بحيث إن النملة قد سمعت وهي تنذر قومها خشية أن يهلكهم سليمان وجنوده . . وأن يعقل الهدد أن هناك من يسجدون للشمس من دون الله .

كل هذه لمحات من حياة الحشرات والطير والحيوان . . لم نكن نعرف وجودها . . ولا أظننا أن هناك حياة لهم يمكن أن تبلغ هذا الرقى وهذا النظام . . ومع ذلك فهنأك مثل هذه الحياة .

#### حياة.. لكل شيء

نكون بذلك قد وصلنا إلى أن هناك حياة لكل ما خلق الله في هذا الكون . . حياة قد نجهلها . . وحياة قد نعرف منها أشياء ، ونجهل أشياء . . وحياة قد نعرفها كلها . . ولكن كل ما خلق الله في هذا الكون حياة تناسب مهمته على الأرض .

وإذا كنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة . . فلا نستغرب قول الله سبحانه وتعالى :

﴿ حَتَىٰ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَمُ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا اللّهُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَمُ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْلُونَ كُلّ شَيْءٍ ﴾ الذّي أنطَقَ كُلّ شَيْءٍ ﴾

( من الايتين ۲۰ ، ۲۱ من سورة فصلت )

.. لأن الجلود هي من خلق الله سبحانه وتعالى .. ولها لغة تسبح بها ولكن لا نفهمها ولا نسمعها .. وكذلك العين والأذن والأنف .. وكل خلية من خلايا الجسم هي مسبحة لله طائعة له .. ولكنها مسخرة لنا .. فاليد مسخرة في أن تطيعني أن أساعد بها مسكينا ، أو رجلا أعمى .. وأن أبطش بها بالضعيف .. واللسان في الحياة الدنيا مسخر لي .. أستطيع أن أقول به الحق ، وأن قول به الكذب .. وأنطق بكلمة الايمان وكلمة الكفر .. وهو في هذا يطيعني وفي هذا يطيعني .

وكذلك كل أعضاء الجسد . . فإذا جاءت الآخرة انتهى هذا التسخير وزال . . وأصبح اللسان الذي كان مسخرا لخدمتى في الحياة الدنيا بأمر الله . . خارجا عن أن يكون مسخرا لى ويشهد على . . وكذلك العين . . وكذلك الجلد . . إلى آخره . . وحينئذ تقف كل هذه الأعضاء لتشهد على بالحق . . بما فعلت في الدنيا من معاص . . وحينئذ يجعلنا الله نفهم لغتها وهي تنطق وتقول الله أنطق كل

شيء . . وهو أعلم بلغة الأجناس كلها . . ويستطيع أن يعطى وأن يهب ما يشاء لمن يشاء .

ولقد خص أنبياء في الدنيا بنفحات من هذا العلم .. فأعطى سليمان ملكا لن يعطيه لأحد بعده .. وعلمه منطق الطير ، وآتاه من كل شيء . وكذلك داود .. وكذلك كل من ارتضى الله من عباده .. يعلمه من لدنه علما فيفقه ويفهم ويرى ويسمع .. ما ولا نراه ، ولا نسمعه ، ولا نفهمه .. تلك عظمة الله وتلك حكمة الله .

هذا هو معنى الحياة على الأرض . . كل شيء فيه حياة . . وساعة الخلق كل شيء وجد بكلمة «كن» . . وعلى الهيئة التي أرادها الله سبحانه وتعالى . . وكل قضايا الكون لمسها القرآن ليعطينا من العلم ما سيكشفه لنا الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة . . حين نظن أننا قد وصلنا إلى العلم الذي مكننا من السيطرة على الأرض . . مصادقا لقوله تعالى :

﴿ حَتَىٰ إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُنْرُفَهَا وَآزَيْنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَاۤ أَنَّهُمْ قَلْدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَنَهَآ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْنَهَارًا ﴾

( من الآية ٢٤ من سورة يونس )

.. أى بالليل أو بالنهار .. لأننا كها نعرف فإن نصف الكرة مضبىء ونصفها مظلم .. وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى :

وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّذِلُ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً ( من الآية ٦٢ من سورة الفرقان )

وتأمل قول الحق سبحانه وتعالى : « خِلْفَةً » . . أي يخلف أحدهما الآخر . . ومعنى الخلفة أن هذا يخلف هذا . . وردية حراسة ـ مثلا ـ تخلفها وردية حراسة . . وردية عمل تخلفها وردية عمل خلال الأربع والعشرين ساعة.

لكن قول الحق سبحانه وتعالى :

## ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّذِي وَأَلَّهَارَ خِلْفَةً ﴾

تحمل معنى أعمق من هذا بكثير . . لأنه في كل عمل لابد من بداية . . وإذا قلنا أن دورية الحراسة هذه تخلف ما قبلها فلابد عند البداية أن تكون هناك وردية قد جاءت . . هي الوردية الأولى ٠٠ لم تخلف وردية كانت قبلها . . وإنما جاءت دون أن تكون خلفة

وكذلك عندما بدأ المصنع العمل . . فإن الوردية الأولى التي بدأت العمل لم تخلف وردية كانت قبلها . . ولكن الحق سبحانه وتعالى يقول:

# ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً ﴾

ومعنى ذلك أنه لم تكن هناك بداية لليل وحده ثم جاء النهار . . ولم تكن هناك بداية للنهار وحده ، ثم جاء الليل . . بل منذ الوجود الأول كانا معا ليخلف كل منها الآخر . . وهذا دليل على كروية الأرض . . لأنه ساعة خلق الأرض وجد الليل والنهار معا في لحظة الخلق . . فهما خلفة منذ وجدا . . وهذا من إعجاز القرآن

#### معنى الحياة الموت .. والحياة

بقيت بعد ذلك نقطتان: النقطة الأولى . . كيف سيعذب الله الجلود والأعين والألسنة ، وهي عابدة لله مسبحة له . . وذلك مصداقا لقوله سبحانه وتعالى:

﴿ كُلَّمَ الْصَجَتَ جُلُودُهُم بَدَلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ ﴾ ﴿ كُلَّمَ الْمَاءِ النَّهُ مَ الآية ٥٦ من سورة النساء)

.. نقول إن هذه الأعضاء كلها ستكون سعيدة ، وهي تحرق العاصى لله الكافر به .. كما ستكون الحجارة سعيدة ، وهي مشتعلة بالنار لتحرق أولئك الذين عبدوها وكفروا بالله .. كل هذه الأشياء المطيعة لله والتي تستخدم في إذاقة العذاب للنفس البشرية ستكون سعيدة ، لأنها تذيق العذاب لعاص كفر بنعمة الله .

والنقطة الثانية هي قول الله سبحانه وتعالى:

( من الآية ٩٥ من سورة الانعام )

.. ولقد حاول العلماء أن يصلوا إلى معنى الحى ، ومعنى الميت .. ومادام كل شيء حيا . . فكيف يخلق الله الحي من الميت . . نقول : إن الحياة في خلق الله . . هي أن يؤدي الموجود مهمته . . أي أن كل شيء حي له مهمة في الحياة . . فإذا انتهت هذه المهمة . . خرج من مفهوم الحياة الدنيوية وأصبح ميتا . . ولذلك فإن

الشجرة \_ مثلا \_ إذا أعطت كل ما فيها من ثمار تموت بعد ذلك ، وتخرج من الحياة ، لأنها أدت مهمتها .

وكذلك الانسان عندما تنتهى مهمته فى الحياة ويمر بفترة الاختبار التى قدرها الله له . ويمتحن ويختبر مرة ومرات تنتهى حياته . . بعد أن انتهت المهمة التى جاء من أجلها للحياة ، وهى فترة الاختبار التى مر بها .

وكذلك الحيوان والنبات والجماد . . فالله أعطى الانسان حياة حس وحركة في الدنيا . . ثم أعطاه حياة أخرى في الآخرة يسعد بها حياته في الدنيا ، ويجعل لها قيمة . . فالنعم في الدنيا للمؤمن والكافر . . ولكنها في الآخر للمؤمن وحده .

هنا نتوقف عند قوله تعالى :

### ﴿ بُحْرِجُ ٱلْحَى مِنَ ٱلْمَيْتِ ﴾

فمادام كل شيء في الدنيا فيه حياة .. فأين هو الميت الذي ستخرج منه الحياة ؟ .. والحياة عرفنا أنها في الانسان والحيوان والنبات والجماد .. فإذا كان كل ما في الكون حيا فأين هو الميت ؟ وقبل أن نبدأ الاجابة على هذا السؤال ونحن نعرف أن من أسهاء الله الحسني المحيى والمميت . لابد أن نوضح أن أسهاء الله سبحانه وتعالى تدل على الثبوت ، وعلى الحدوث معا .. فالحق تبارك وتعالى له صفة في ذاته .. وصفة في متعلقات هذه الذات .. فإذا قلنا أن الله هو الرزاق .. فهذه صفة للحق تبارك وتعالى قبل أن يكون هناك غلوق يرزقه الله .. والله سبحانه وتعالى رزاق قبل أن يخلق من يحتاج

إلى الرزق . . ولوأنه سبحانه وتعالى لم يكن رزاقا قبل أن يوجد من يرزقه فكيف يستطيع أن يرزق خلقه لحظة وجودهم . . وإذا نم يكن سبحانه وتعالى هو الخالق قبل أن يبدأ الخلق فبأى صفة يتم هذا الخلق ويبدئه ؟ لابد أن توجد الصفة أولا قبل أن يوجد الفعل .

فالله سبحانه وتعالى خالق قبل أن يخلق أحدا . . والخلق بدأ أولا بوجود صفة الخالق في الله تبارك وتعالى حتى قبل أن يوجد مخلوق واحد . . إذن فالخلق صفة لذات الله موجودة قبل أن توجد أفعال هذه الصفة . . والله محيى قبل أن توجد الحياة . . وهميت قبل أن يوجد الموت . . إذن فالصفة موجودة في الذات . . فالله قبل أن يخلق يوجد الموت . . وقبل أن يقدر كان قادرا . . وقبل أن يحيى ويميت كان محسا وهميتا .

﴿ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيْ ﴾

قبل أن تكون هناك حياة ووجود . . وإذا أخذنا قول الله سبحانه وتعالى :

# ﴿ يُخْرِجُ ٱلْحُنَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَتُغْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيْ ﴾

بعناها السطحى . . فنحن لا نرى فى أشياء كثيرة حياة الحس والحركة كها نفهمها . . وعدد كبير من الحيوانات التى تبيض ولا تلد لا نرى فى بيضها حياة . . ومع ذلك يخرج الصغار من هذا البيض . . والمرأة قد تلد طفلا ميتا . . والبيض قد لا تخرج منه

ولكن إذا أردنا أن نتعمق . . فإننا يجب أن نأخذ المعنى على أنه كما أن الحياة خلق . . فالموت أيضا خلق مصداقا لقوله تعالى :

﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَوْةَ لِيَبِلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ ( من الآية ٢ سورة الملك )

إذن فالحياة خلق والموت خلق . . ونلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قد ذكر الموت قبل الحياة فقال :

﴿ الَّذِي خَلَقَ ٱلْمُوْتَ وَٱلْحَيْوَةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَصُونَ مَلًا ﴾

.. فإذا كنا نعيش في هذه الدنيا خلق الحياة .. فإننا نعيش خلق الموت عندما نغادر هذه الحياة .. وكل خلق له قوانينه وله عالمه .. وله وجوده الذي لا نحس به .. ومادامت الحياة والموت خلقا .. والله سبحانه وتعالى وحده هو الخالق فكل شيء يأتي إلى الحياة هو من الله .. وكل شيء يذهب عن هذه الحياة فهو إلى الله .. وانتقال الشيء من عالم الحياة إلى عالم الموت هو ما يطلق عليه الله سبحانه وتعالى الموت والحياة .

فنحن قبل أن نأتى إلى هذه الدنيا كنا مخلوقين ولكن كنا أمواتا لم تكن لنا حياة في هذا العالم . . ثم جئنا إلى هذا العالم فأصبحت لنا حياة . . ثم نغادر هذا العالم فنصبح أمواتا ثم نعود مرة أخرى إلى عالم الحياة الأبدية . . وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

# ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمُواتًا فَأَحْيَاكُمْ فَمُ يُمِينُكُمْ فَمْ يُحْيِيكُمْ فُمْ إِلَيْهِ

اُرْجَعُونَ (الله ﴾

( الآية ٢٨ من سورة البقرة )

. أى أننا كنا أمواتا قبل أن نأتى إلى هذه الحياة الدنيا ، ثم انتقلنا من عالم الموت إلى عالم الحياة فى الدنيا ثم ننتقل مرة أخرى إلى عالم الحياة لنحاسب يوم القيامة ، ثم نعود إلى الله . . إما أن يعذبنا وإما أن ينعمنا .

فكأننا ونحن أحياء في عالم الذر كنا أمواتا في عالم الدنيا.

وعندما انتقلنا من عالم الذر إلى عالم الحياة الدنيا أصبحنا أحياء . . ثم نغادر الحياة الدنيا إلى حياة البرزخ لنعود مرة أخرى أمواتا في عالم الدنيا . . ثم نبعث ونخرج أحياء من نفس الأرض . . ثم هناك الحساب والخلود .

وعندما يأتى الخلود لا يكون هناك موت . . أى أن عالم الموت ينتهى يوم القيامة بالنسبة للمؤمن والكافر . . ولكن يكون هناك خلود . . خلود فى النعيم . . أو خلود فى العذاب . . ولكن عالم الموت ينتهى .

إذن فعالم الموت موجود حتى يوم القيامة . . ثم ينتهى . . أما عالم الحياة فموجود كخلود بعد يوم القيامة . . بهذا نكون قد عرفنا أن الحياة هى خروج من عالم خلقه الله له قوانينه إلى عالم الحياة الدنيا الذى له قوانين مختلفة تماما . . والموت هو خروج من عالم الدنيا إلى عالم آخر من خلق الله . . فكأن الله سبحانه وتعالى هو القادر وحده

أن يخرج مخلوقاته من عالم الموت إلى عالم الحياة الدنيا . . ويخرجها من عالم الحياة الدنيا إلى عالم الموت . . ولا قدرة لأحد . . ولذلك تأمل دقة القرآن الكريم في قوله تعالى:

﴿ يُحْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَمُحْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ﴾

يخرج الحي من الميت . . أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يأتي بكل شيء إلى عالم الحياة دون أن يكتب على نفسه شيئا . . فهو يخرج من يشاء من عالم الموت إلى عالم الحياة . . ولكن متى جاء الانسان إلى عالم الحياة ، ثم مات . . فإن الله لابد أن يخرجه يوم القيامة من عالم الموت إلى عالم الحياة . . أي لابد أن يبعثه . . فقبل المجيء إلى الدنيا لم يكتب الله على نفسه شيئًا . . ولكن الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه أن كل من يأتي إلى الدنيا لابد أن يبعث يوم القيامة : وعدا عليه حقا . . مصداقا لقوله تعالى :

﴿ وَيَوْمَ لُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَكُمْ نُعَادِرْ منهم أَحَدًا ﴿ اللهِ ﴾

( الآية ٢٧ من سورة الكهف )

. . فكل من جاء من عالم الذر إلى عالم الحياة الدنيا وانتقل إلى عالم الموت لابد مبعوث يوم القيامة . . ولذلك اختلف التعبير فقال الحق :

﴿ يُعْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُغْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيْ ﴾

إلى هنانكون قد تحدثنا عن الحياة بمفهومها العميق . . وتحدثنا عن

خلق الحياة وخلق الموت . . بقى أن نتحدث عن مشاهد يوم القيامة . . وقبل أن نبدأ فيها فإن هناك علامات للساعة . . لابد أن نمر عليها مرورا سريعا وهذا هو موضوع الفصل القادم إن شاء الله .

الفضَّكَ التَّالِثَ illilli

| , |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |

قبل أن نبدا الحديث عن أحداث يوم القيامة ، فإنه لابد من حديث عن معنى الساعة .. ذلك أن بعض الناس يشغلون انفسهم باشياء كثيرة عن موعد قيام الساعة ، ومتى تقع .. إلى أخر ما نسمعه من اسئلة بين عدد من الناس .. ومن تنبؤات بين عدد من العلماء .. بعضهم يقول : إن الأرض ستبتعد عن الشمس فيتجمد كل شيء .. والبعض الآخر يقول : إن الأرض ستقترب من الشمس ، فيحترق فيها كل شيء .. والبعض الثالث يقول : إن الاكسجين سيقل من الأرض لتصبح غير صالحة للحياة .

كل هذه وغيرها تنبؤات تقوم على الظن ، وليس على اليقين . . فحتى الآن لا أحد يعرف يقينا ماذا سيحدث . . ولا متى سيحدث . . نقول لهؤلاء جميعا . . لقد شغلتم أنفسكم بعلم لا ينفع وجهل لا يضر . . ذلك أنه مهما كان عمر الأرض ملايين السنين فأنا لا يعنيني منها إلا فترة بسيطة جدا هي فترة عمري . . فقبل أن أولد لا علاقة لي بالحياة على الأرض . . وبعد أن أموت لا علاقة لي بالحياة على الأرض . . إذن فموعد القيامة بالنسبة لي هو موعد انتهاء حيات على الأرض . . فمن مات قامت قيامته . . لماذا ؟ . . لأنه يرى كل على الأرض . . فمن مات قامت قيامته . . لماذا ؟ . . لأنه يرى كل شيء . . يرى ملائكة الرحمة ، وملائكة العذاب . . ويرى أشياء كثيرة لم يكن يراها في الدنيا . . وبالنسبة له تنتهي فترة الاختبار التي هي المدخل إلى يوم القيامة . . لذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ لَا نَتَوَلُّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَهِسُواْ مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَهِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَلْبِ ٱلْقُبُودِ ﴿ يَنَ

( الآية ١٣ من سورة المتحنة )

لماذا قال الله سبحانه وتعالى:

﴿ كَمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْعَابِ ٱلْقُبُودِ ١٠٠ ﴾

لأن الذي يموت كافرا . . يعلم يقيناً أن لا أمل له إلا العذاب في الاخرة . . ولأنه رأى فهو يعرف أن لا أمل له في دخول الجنة . . وأن لا أمل له في النجاة من النار . . وهذا اليأس يصبح يأسا يقينيا . . فالانسان يعرف مصيره ساعة يحتضر . . تلك اللحظات التي هي بين الموت والحياة . . يشاهد فيها الانسان كل ما أخفي عنه . . تلك الساعة التي تغادر فيها الروح الجسد . . أي سكرة الموت كما يسميها الله سبحانه وتعالى . . تلك اللحظات التي تخمد فيها بشرية الانسان . . وتنتهي فيها حياة الاستعلاء وحياة الكبر ، وكل مظاهر الحياة الدنيوية بكل ما فيها ومن فيها .

وإذا أردت أن تشهد ذلك فانظر إلى إنسان قد تجبر وعلا وأعطاه الله أسباب الملك في الدنيا . . تجده ساعة الاحتضار ضعيفا ذليلا عاجزا . . كل مظاهر الاستعلاء ذهبت . . ينظر إليك في مسكنة غريبة ، ويحاول أن يستنجد بكل من حوله . . ولكن الكل عاجزون . . في هذه اللحظة يأخذ الانسان مقدمات الغيب . . ويرى ما أخبره الله سبحانه وتعالى عنه ، ولم يكن يصدقه . . ذلك لأن بشريته الأن قد خدت . . ومادامت البشرية خدت ، تهب نفحات بشريته الأن قد خدت . . ومادامت البشرية خدت ، تهب نفحات الغيب . . وفي هذا يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ۞ ﴾ ( الآية ١٩ من سورة ق )

أى ما كنت نظن أنه لن يقع . . أو تحاول ألا تتذكره ، وألا تعترف به ، وكنت تظن أن هذه اللحظة لن تأتى . . فإذا أتت فأنت تتوهم بأن شيئا لن يحدث فيها . . في هذه اللحظات بالذات لا تنفع التوبة . . ولا يجدى الاستغفار . . فمع سكرة الموت ينقطع عمل الانسان الدنيوى . . وتأتى الساعة التي ينتقل فيها كل منا إلى عالم البرزخ لينتظر الحساب . . وفي هذا يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ فَلُولًا إِذَا بِلُغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ﴿ وَأَنْتُمْ حِبَيْدٍ تَنظُرُونَ ﴿ وَتَعَنُ أَقْرَبُ

إِلَيْهِ مِنكُرْ وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَ ١

( الأيات ٨٣ و ٨٤ و ٨٥ من سورة الواقعة )

. أى أن الانسان وهو يحتضر يكون أقرب إلى ملكوت الله من أولئك الذين يقفون حوله ساعة الاحتضار . . ومع أن أهل المحتضر يحيطون به إحاطة لصيقة عن قرب في هذه الساعة العصيبة . . فإن ملكوت الله يكون أقرب منهم إليه . . وتحيط بالانسان في هذه الحالة إما ملائكة الرحمة إذا كان صالحا . . أو زبانية جهنم ـ والعياذ بالله \_ إذا كان فاسقا .

### أخسرجوا أنفسكم

على أننا لابد أن نتوقف عند قول الحق سبحانه وتعالى:

﴿ وَلَوْ تَرَى ۚ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَابِكَةُ بَاسِطُوا ۗ أَيْدِيهِمْ ﴾

﴿ أَنْرِجُواْ أَنْفُسَكُمُ ۗ ٱلْمَيْوْمَ ثُجُزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ ﴾ ( من الآية ٩٣ من سورة الانعام )

نتوقف عند قول الحق سبحانه وتعالى:

﴿ أَنْعِرِجُوا أَنْفُسِكُمْ ﴾

والنفس كما قلنا هي التقاء الروح بالجسد . . فكيف يطلب الملائكة من الظالم المحتضر أن يخرج نفسه .

لكى نفهم هذه الآية لابد أن نضع فى أذهاننا أن هذا المحتضر كان كافرا بالله وكذوبا بالبعث . . وحينئذ إذا جاءت ساعة الاحتضار يكون حوله ملائكة العذاب أو زبانية جهنم . . يقولون له هأنتذا ترى يكون حوله ملائكة العذاب أو زبانية جهنم . . يقولون له هأنتذا ترى الأن ما كنت تكذب به . . وترى العذاب الذى ينتظرك . . فإن كان لك قوة أو قدرة كها كنت تدعى فى الحياة الدنيا فأخرج نفسك عما ينتظرك . . اهرب من العذاب الشديد الذى سوف تلاقيه . . أرنا أين ستذهب . . لقد كانت لك قدرة فى الحياة الدنيا . . قدرة من الله ولكنك بدلا من أن تستخدمها فى شكر الله . . انطلقت تقول على الله غير الحق . . وتستكبر فى الأرض ، وتبارز الله بالمعاصى ، ولكنك غير الحق . . وتستكبر فى الأرض ، وتبارز الله بالمعاصى ، ولكنك الأن خامد خافت . . لا تملك شيئا لنفسك ، ولا صوتا تستجير به بأنصارك . . فأنت ترى العذاب وهو واقع بك ، ولن تفلت منه .

#### ملائكة الرحمة

والمؤمن يرى الملائكة أيضا، ولكنه يرى ملائكة الرحمة الذين

#### نهاية الدنيا

يبشرونه بالجنة ، ويستقبلونه بالسلام ، ويكون فرحا مستبشرا . . فالانسان حين يحتضر تكون قيامته قد قامت ، ولا علاقة له بالأيام والأحداث القادمة إلى الدنيا . . فهو قد انتهى دوره عند هذه اللحظة ، وانتهت مهمته في الحياة ، وانتقل إلى عالم القيامة : عالم الحساب لينتظر يوم تقوم الساعة .

ولذلك فإننا نقول لكل من يجهدون أنفسهم في أشياء هي من علم الغيب ، ولم يصلوا إليها يقينا . . نقول لهم : لا تجهدوا أنفسهم في أشياء هي من علم الغيب ، ولم يصلوا إليها يقينا . . فمادام الله قد أخفى وجعل علم الساعة عنده . . فلا أحد يعلمها سواه . . وحتى لوعلمتها فماذا ستستفيد منها . . لنفرض أنني علمت أن الساعة ستقوم بعد ألف سنة . . ماذا سيفيدني ذلك ؟ . . هل سأعيش ألف عام أتأثر بأحداث الأرض والحياة وتتأثر بي . . أم أن المسألة ستنتهي بعد سنوات ، طالت أم قصرت . . وحتى لو أنني قلت للناس إن القيامة ستقوم بعد ألف سنة . . فماذا يستفيدون ؟ . . معظمهم سيقابل هذا الكلام بالسخرية، وعدم التقدير . . . وآخرون سيقولون : مالنا نحن وما سيحدث بعد هذ الفترة الطويلة ؟! إذن لو عرفنا موعد الساعة ماكان ذلك ليفيدنا على المدى الطويل . . فإذا نظرنا إليها على المدى القصير . . أو تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من مات قامت قيامته) . . إذا نظرنا إليها من هذه الزاوية . . وهي أن القيامة الصغرى عندما يموت الانسان ، والقيامة الكبرى في آخر الزمان . . نجد أيضا أن الأجل قد أخفى عنا . . لماذا ؟ . . لنتوقع الموت في كل لحظة ودقيقة فيسارع كل منا إلى الخير قدر امكانه . . ويبتعد عن الشر قدر استطاعته . . ولو أن الأجل محدد معلوم لأثر ذلك على استمرارية الخير فى الكون . . ولزاد من استمرارية الشر .

فإذا علمت أن أجلى مثلا خمس وستون سنة ، فإننى أظل اتبع أهوائى وشهواتى إلى سن الستين ثم أتوب بعد ذلك . . وبذلك نكون قد أعطينا استمرارية للشر فى الكون . . وبخاصة أن ذلك سينطبق على معظم الناس . . وفى نفس الوقت فإن كلا منا إذا عرف أجله أجل الخير إلى السنوات الأخيرة من عمره . . فنكون بذلك قد قطعنا استمرار الخير . . ولكن حتى يستمر الخير فى الكون ، ويسارع كل منا إليه . . فإن الأجل المخفى هو السبيل .

على أنه حتى لو قلت لانسان: إن عمرك سينتهى بعد عام أو عامين، أو شهر أو شهرين، فإنه لا يصدقك .. وسيظل يراوده الأمل فى أنه سيعيش أكثر .. ولا يحس الانسان بيقين الموت إلا ساعة الاحتضار .. ففى هذه الساعة يعرف الانسان يقينا أنه سيموت .. ولكن حتى قبلها بساعات ، ومهما اشتد المرض عليه فإن الأمل يظل يراوده فى أنه سيشفى ويعيش .

إذن فالبحث عن موعد الساعة سواء كان نهاية للأجل أو نهاية للكون . . لابد أن نتركه لأننا لن نصل فيه إلى شيء . . وعندما ينتقل الانسان من حياة الدنيا إلى حياة البرزخ . . فإنه ينتقل من حياة لها قوانينها إلى حياة أخرى لها قوانينها المختلفة .

والله سبحانه وتعالى أراد أن يقرب ذلك إلى أذهاننا فأعطانا قانونين مختلفين في حياتنا . . هما قانون اليقظة . . وقانون النوم . . فالانسان

#### نهاية الدنيا

وهو مستيقظ يحس بالأحداث . . يؤثر فيها ويتأثر بها . . ويحس بالزمن . . ويرى بعينيه ويمشى بقدميه . . إلى آخر ما نعرفه عن حياة اليقظة . . فإذا نام رأى نفسه يمشى وهو نائم . . قدماه لم تتحركا من فوق السرير . . ويرى وعيناه مغلقتان . . ويتحدث مع من انتقلوا إلى الحياة الآخرة . . ويرى أشياء عجيبة تحدث له وأماكن غريبة يذهب إليها . . كيف يتم ذلك وهو ملقى على السرير بلا حراك . . عيناه مغمضتان لا يدرى بما ايحدث حوله . . غائب عن الزمن . . نقول لأن هناك قانونا للنوم يختلف تماما عن قانون اليقظة . . فهناك بصريرى بخلاف العينين . . وحركة تتم دون تحرك الجسد . . وأشياء تحدث لا تخضع لقوانين الجسد البشرى ولا يعرف العلم عنها وأشياء تحدث لا تخضع لقوانين الجسد البشرى ولا يعرف العلم عنها قوانين الحياة في الدنيا . . فلناخذ من الاختلاف بين قانوني اليقظة قوانين الحياة في الدنيا . . فلناخذ من الاختلاف بين قانوني اليقظة والنوم ما يقرب هذه الصورة لأذهاننا . . وحينثذ تستطيع عقولنا أن تفهم .

#### العلامات الصغرى

على أننا لابد أن نتوقف لنعرف أن للساعة علامات أنبأنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد تحققت العلامات الصغرى التي أنبأنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها . . أما العلامات الكبرى فهى لم تتحقق بعد . . بعض الناس هنا يتساءل : إذا كان علم موعد الساعة لا يفيدنا ، فلماذا تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علامات اقتراب الساعة :

نقول : إن هذه الأحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعطينا موعد الساعة . . فإنها لا تقول لنا : إنه إذا تحقق كذا وكذا وكذا فانتظر الساعة بعد مائة عام أو ألف عام . . ولكنها تذكرة لأولئك الذين سيعم الفساد بينهم كلما اقترب موعد الساعة . . تذكرة لهم تطالبهم بأن يتنبهوا جيدا إلى أن ما يحدث في الكون هو من قدرة الله سبحانه وتعالى وامتداد لرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم . . حتى إذا قرأناها ورأيناها قد تحققت نقول : صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ونتذكر المنهج الذي بعث به الله رسوله صلى الله عليه وسلم . . فنسارع باتباع المنهج ، وتكون علامات الساعة هذه تذكرة لنا بصدق الرسالة التي بعث بها الرسول الكريم . . وتكون من المعجزات المستمرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام . . كلما تحققت نبوءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . كانت بمثابة معجزة جديدة لنا تثبتنا على الايمان . . كما ثبتت المعجزات التي حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة رسول الله على الايمان . . فكأن رسالة رسول الله بصلى الله عليه وسلم متجددة وليست متجمدة . . بأشياء رواها تحدث الآن . . وأشياء رواها ستحدث في المستقبل . . كلم حدث شيء قلنا : هذا حق . . ورسول الله حتى . . وكانت لفتة إيمانية تعيد الناس إلى المنهج الذي نسوه وتركوه بمرور الزمن .

إذن فالعلامات الصغرى للقيامة فيها تثبيت للايمان . . وفيها إعجاز يفيق الناس الذين غفلوا عن منهج الله . . ولكن ليس فيها ولكن ليس فيها ما يمكن منه أن نحدد موعد يوم القيامة . . ربما يكون

#### نهاية الدنيا

الموعد قريبا . . ولكن القريب عند الله بعيد عندنا مصداقا لقوله تعالى :

﴿ تَعْرُجُ ٱلْمَلَآيِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةِ ﴿ ﴾ ﴿ تَعْرُجُ ٱلْمَلَآيِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةِ ﴿ ﴾ ﴿ الآية ٤ من سورة المعارج )

.. وقوله تعالى:

﴿ إِنَّهُمْ يَرُونَهُ بَعِيدًا ۞ وَنَرَكُ قُرِيبًا ۞ ﴾

( الأيتان ٦ و ٧ من سورة المعارج )

إذن فالقرب والبعد عند لله مختلف عن مفهومنا . . الساعة قريبة نعم . . بعد أن أردنا أن نضعها في إطار عام . . هي اختلال الموازين وانقلاب المباديء . . فبهذا الكون موازين أخلاقية كان من المفروض أن تحكم الحياة بين الناس ، . وكانت هي الطريق السوى الذي لابد أن يمضي بها هذا الكون ليصلح . . هذه الموازين والقيم الأخلاقية التي كانت سائدة تختل وتهتز وتنقلب . . فيصبح ما هو مستنكر واقعا . . وما هو واقع وحقيقة مستنكرا .

ترى الشح المطاع بأن كل إنسان لا يعطى ما عنده ، بل يبخل به . . وليس الشح هنا شح المال . . ولكنه شح فى كل شىء . . الصانع لا يعطى صنعته . . كل علمه وإتقانه . . والأستاذ لا يعطى تلاميذه كل ما يعلم ، بل يعطيهم إياه على قدر الأجر . . فجزء فى المدرسة ، وجزء فى المدرس الخصوصى ، وجزء فى المدرس الخاص جدا ، يبخل الناس بمالهم فلا ينفقونه فى سبيل الله ، ولا يعطونه للفقير والمحتاج . . ويبخل العامل بعمله فتجده يستطيع أن يعمل

ولكنه لا يعمل . . ويبخل الموظف بجهده . . فنجد أنه يستطيع أن ينتج ، ولكنه لا ينتج . . وكل عمل يبخل العاملون فيه بجهدهم .

فهناك بخل من كل ذى قدرة بقدرته . . وبخل من كل ذى علم بعلمه . . وبخل من كل ذى جاه بجاهه . . أى أن الانسان يكون فى عتمعه مسموع الكلمة مطاع الأمر . . ولكنه يرفض أن يستخدم ماوهبه الله له فى مساعدة المحتاجين . . أو إنصاف المظلومين ، أو قضاء الحاجات . . وهو يستطيع أن يفعل ذلك بكلمة واحدة . . ولكنه لا يفعل . .

يجد الانسان أنه يستطيع أن يرفع ظلما يقع فلا يتحرك ليمحو هذا الظلم . . ويجد أنه يستطيع أن يقر الحق بشهادة يقولها ، ولكنه لا يذهب لأداء هذه الشهادة . . كل إنسان يبخل بما عنده . . لتنحدر الانسانية بعد ذلك إلى أسفل السافلين . . لأن كل جيل سيأخذ من علم الجيل الذي قبله القشور . . وبهذا تضمحل الحضارات جيلا بعد جيل . . هذا هو معنى الشمح المطاع . . ولعلنا نشهده الآن في الدنيا كلها . . ولعلنا نرى جميعا أن كل جيل هو أقل عطاء من الجيل الذي قبله . . ويقل العطاء كلما مضت الأيام . . وهكذا نجد في كل أوجه الحياة شحا مطاعا ينبئنا عن بداية انحدار الانسانية إلى ألهاوية . . بينها المجتمعات التي سبقت كانت قائمة على العطاء بلا الهاوية ، حتى إن الأنصار عرضوا على المهاجرين أن يتنازلوا لهم عن نصف أموالهم وزوجاتهم بلا مقابل .

### اختسلال المسيزان

العلامة الثانية لاختلال الميزان هي ضياع الحق . . أو كها يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : إعجاب كل ذي رأى برأيه . . وإعجاب الناس بآرائهم هو بداية الخروج من الحق إلى هوى النفس . . وكل واحد يقول : هذا رأيي ولابد أن يتبع . . ويحاول بشتى الطرق أن يزين هذا الرأى ، ولو بالباطل . . وأن يجمع الأدلة عليه ، ولو كذبا . . فإذا رأى الحق فإنه ينسى أن الرجوع إلى الحق فضيلة . . ويرفض أن يهزم ، وأن يؤخذ بغير رأيه . . فكأن الناس قد وضعوا أنفسهم فوق الحق . . بينها الحق هو الذي كان يجب أن يسود ولكن الدنيا كلها تتفنن في الخداع ، ويصبح كل صاحب رأى عاول أن يحقق غايته بأى طريق . . بالضلال والاخلال . . وهكذا يختل ميزان الدنيا لأنه مقام على الحق . . ويصبح الحق ضائعا لا صاحب له . . لأن كل صاحب رأى معتز برأيه ، بصرف النظر عن الحق . . وهذا ما نجده الأن في الدنيا . . فالناس تحاول أن تفعل الحق . . وهذا ما نجده الأن في الدنيا . . فالناس تحاول أن تفعل أشياء وتخلد أسهاءها .

نأتى بعد ذلك إلى علامة أخرى من علامات اختلال الميزان . . وهى إعطاء الشيء لغير أهله . . والدنيا كلها قائمة . . والحياة كلها تقدمت بأن يعطى الشيء لأهله . . فتعطى قضايا العلم للعلماء . . وتعطى قضايا الاختراعات للباحثين والمخترعين . . ويعطى القضاء مثلا لمن هم قد درسوا قوانين الله وشرعه . . ولكن العقل البشرى عند اقتراب الساعة لا يعطى الشيء لأهله .

فإذا بدأنا بالقضية الكبرى ، وهى قضية خلق الحياة والكون . . فالله سبحانه وتعالى هو الذى خلق . . وهو الذى أخبرنا بأنه خلق . . ولم يخبرنا أحد ، ولا يجرؤ أحد أن يدعى أنه خلق الكون . . ومع ذلك يأتى بعض الناس ليقولوا : إن الكون خلق بالصدفة . . وأن هناك تفاعلات كذا وكذا هى التى فعلت كذا . . ونجد نظرية التطور تقول : إن الانسان أصله قرد . . مع أن الله سبحانه وتعالى هو الذى خلق الانسان ، وأخبرنا كيف خلقه .

ولكن في هذه القضية الكونية الكبرى ينسب الشيء لغير أهله . . ويفترى الناس على الله ويغرهم ما كشف الله لهم من قوانين وأسرار في الكون . . فيظنون أنهم قد أوجدوا هذه القوانين ، وأنهم قد صنعوها بقدرتهم ، وإنها تتصرف وفقا لارادتهم ، فتختل الموازين ، ويعبد الانسان نفسه . . فتأتى إرادة الله سبحانه وتعالى لتزيل هذا الزيف كله ويدعى الناس للحساب أمام الله . . فيرون أنهم كانوا عجزة لا يقدرون على شيء ، وكانوا خاضعين لا يملكون شيئا ، ولكن الله هو الذي أعطاهم من قدرته ، ومنحهم من ملكه ، فإذا بهم يقابلون ذلك بالكفر بدلا من شكره .

هذا هو المعنى الواسع لأن يعطى الشيء لغير أهله . . أى أن يحسب الانسان أنه الأصيل في الكون ، وأن كل شيء خاضع له وينسى خالقه .

وكليا مر الزمن شهدنا ذلك يبرز على الساحة فى العالم . . فنجد من يقول : انتهى عصر الدين وبدأ عصر العلم . . كأنما الدين والعلم متعاندان . . بينها الدين هو دين الله ، والعلم هو علم الله . .

وكلاهما مثبت للايمان . . ونرى العالم كلما تقدمنا في الزمن يحسب أنه قد استطاع أن يسيطر على الأرض بالعلم ، ويخضعها لارادته ، ويتحكم فيها . . بينما العلم لم يخلق شيئا . . وإنما استخدم المادة التي خلقها الله والعقل المسخر له من الله . . في استخدام ماشاء الله من أسرار هذا الكون .

فالذى اخترع الصاروخ مثلا جاء بالمواد التى خلقها الله ، وأوجدها فى الأرض ليصنع منها جسد الصاروخ ووقوده . . فهو لم يخلق المادة التى صنع منها جسم الصاروخ . . وإنما جاء بها من المناجم التى أوجدها الله فى الأرض . . قد يكون قد طورها وقواها بمواد أخرى . . ولكنها كلها جاءت من خلق الله . . مما أودع الله سبحانه وتعالى فى كونه من نعم وكنوز . . وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى فى كونه من نعم وكنوز . . وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ حَتَىٰ إِذَاۤ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ أُنْحُرُفَهَا وَازَّيَنَتُ وَظَنَّ أَهْلُهَاۤ أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتُهُما وَأَوْمَاراً فَجَعَلْنَاها حَصِيداً كَأَن لَرْ تَعْرَنَ عَلَيْهَا أَتُلُها أَتُهُما كَأْن لَرْ تَعْرَنَ عَلَيْهَا أَتُلُها أَوْمَها وَأَوْمَ يَتَفَكَّرُونَ وَ اللّه عَلَيْهَا كَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْها مَا سُورة يونس )

### الشيء لغير أهله

فإذا أخذنا هذا الحديث بالمعنى الواسع ، وهو أن يعطى الشيء لغير أهله . . نجد أننا بدلا من أن نعطى ما في الدنيا لله سبحانه

وتعالى الخالق والموجد . . نأتى لغير أهل هذا الأمر ، وهوالانسان ، فننسبه إليه لغرور التقدم العلمى . . والانسان غير أهل لذلك . . فهو لا يستطيع أن يخضع قانونا واحدا من قوانين هذا الكون لارادته . . ومع ذلك فهو يظن باطلا على غير حقيقة أنه قادر على هذا الكون . . وأنه هو الذي أخضع القوانين بالعلم والتكنولوجيا . . حينئذ يأتى أمر الله ليعلم الناس الحقيقة .

وإذا أخذنا هذا الحديث . . « يعطى الشيء لغير أهله » . . بأنه سيكون هناك حكام وولاة يحاولون الابقاء على حكمهم بألا يختاروا الناس لكفاءتهم أو عملهم أو خبرتهم . . ولكنهم يختارونهم من المخلصين لهم بغير علم . . ومن الذين يطيعونهم بالحق والباطل ، ويعطونهم ما هم ليسوا بأهل له . . وهو ما يعبر عنه في العصر الحديث بأهل الثقة ، وأهل الخبرة . . هؤلاء الحكام وهم يعرفون من يصلح للعمل ، ولكنه متمسك بالحق فيبعدونه عنه . . ويضعون فيه أولئك الذين لا يفقهون شيئا . . وبهذا تنتفى الخبرة السليمة في إدارة العمل ، ويصبح الذين يعلمون لا يفعلون شيئا ، والذين لا يعلمون هم الذين يديرون حركة الحياة في الكون كله .

ومادامت المسألة أهل ثقة وأهل خبرة . . تكون حركة أشراف الناس على الحياة مختلة فيختل الكون كله . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى ذلك في الحديث الشريف حين يقول : « من ولى من أمر المسلمين شيئا ، فولى رجلا ، وهو يجد من هو أصلح منه ، فقد خان الله ، وخان رسوله ، وخان جماعة المسلمين » .

ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ( إذا رأيتم الناس أماتوا

الصلاة ، وأضاعوا الأمانة ، وأكلوا الربا ، واستحلوا الكذب ، وباعوا الدين بالدنيا فهذه من علامات الساعة .

والصلاة هي الصلة بين العبد وربه . . وكل أحكام الدين ترفع ماعدا الصلاة ، لأنها الصلة بين العبد وربه . . فالحج لمن استطاع إليه سبيلا . . فمن لم يستطع ، لأنه كان فقيرا ، يسقط عنه الحج . . ومن لم يستطع لأنه مريض مرض مزمن لا يشفى منه ، سقط الحج . . والزكاة تسقط عمن لا يملك إلا قوته وقوت عياله . . والصوم لمن كان في تمام صحته ولم يكن مسافرا . .

ولكن الصلاة لا تسقط بالمرض ، ولا تسقط بالفقر ، ولا تسقط بالسفر ، فالانسان يصلى واقفا ، ويصلى قاعدا إذا كان لا يستطيع أن يقف ، ويصلى في فراشه إذا كان لا يستطيع أن يغادر الفراش . . ويصلى حتى ولولم يكن قادرا على أن يجرك يديه وقدميه . . فالصلاة هي أساس حياة المؤمن لا يتركها أبدا . . وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (أماتوا الصلاة) . . أي لم تعد موجودة في حياتهم . . فالميت يخرج من الحياة الدنيا . . وكذلك الصلاة تخرج من حياة الناس في آخر الزمان . . والميت يصبح نسيا منسيا . . مصداقا لقوله تعالى :

﴿ يَلْلَيْتَنِي مِتْ قَبْلَ هَنْذَا وَكُنتُ نَسْبًا مَنْ الْآيَةِ ٢٣ من سورة مريم)

وهكذا ننسى الصلاة في آخر الزمان . . ويؤذن الله أكبر ، والناس لاهون في أمور الدنيا . . فلا يقوم أحد إلى المسجد ليصلى . . أو يقوم

ليتوضأ ويُصلى . . بل عندما يؤذن المؤذن للصلاة يكون كأنه ينادى على موق فلا يجيبه أحد .

### وأضاعوا الأمانة

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (وأضاعوا الأمانة).. معناها أنهم أضاعوا منهج الله، لأن الأمانة هي المنهج الذي حمله الانسان ليؤديه في الدنيا، مصداقا لقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضْ نَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَانَ وَالْأَرْضِ وَالْجَبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحَمِلُنَهَا.

وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُـ وَلَا ﴿ ﴾ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُـ ولَا ﴿ ﴾ ( الآية ٧٧ من سورة الاحزاب )

فكأن الناس في آخر الزمان يضيعون منهج الله . . وكيف يضيعونه ؟ . . إنه يكون في أيديهم ولكنهم لا يعملون به . . وهكذا ضيعوا على أنفسهم ثواب المنهج الذي لو علموا به لحصلوا على خير الدنيا والآخرة . . فكأن الله سبحانه وتعالى قد أعطاهم شيئا ثمينا ، وهو منهج السهاء ، وهو القرآن الكريم فأضاعوه . . أي وضعوه في مكان بعيد عن حياتهم ولم يلتفتوا إليه . . ولم يحاولوا أن يبحثوا عما فيه من كنوز ومن علم . . هذه واحدة .

والثانية أنهم أهملوا الأخذ به . . فبدلا من أن يتبعوا التشريعات التي جاء بها الله ذهبوا ليقننوا لأنفسهم ، وكأنما قوانين البشر هي أعلى من قوانين الله . . ولذلك ترك الانسان المنهج الذي أعطاه الله إياه

وانطلق يشرع لنفسه . . وسمعنا عن القانون الروماني ، والقانون الفرنسي ، والقانون الانجليزي إلى آخر هذه القوانين . . كل قانون منها يتبع هوى النفس . . وكل قانون منها وضع ليميز طبقة عن طبقة ، ويميز أفرادا عن أفراد .

ولذلك أعطى الله سبحانه وتعالى لخلقه القانون الذى فيه العدل بلا هوى . والحق بلا غرض ، فأضاعوه وأخذوا يبحثون عن قوانين البشر . . يضعونها . . فإذا العيوب تظهر فيعدلون ويبدلون فيها . . حتى يصبح القانون غارقا في التعديلات كالثوب المهلهل المرقع لا يصلح لشيء ، وأضاعوا الأمانة جعلوا الدين في خدمة الدنيا . . بينها الدين هو السيد ، وكل ما في الدنيا يجب أن يخدمه . . ففسروا دين الله بغير ما قاله . . وأصدروا الفتاوى ليحلوا ما حرم الله ، ويحرموا ما أحله خدمة لأمور دنياهم ، وتقربا منهم لذوى النفوذ . . فأضاعوا عدل الدين ، وأضاعوا حكمته ، وأضاعوا كل شيء يمكن فأضاعوا عدل الدين ، وأضاعوا حكمته ، وأضاعوا كل شيء يمكن أن يعطى الانسان الحياة الآمنة المستقرة . . إذا حدث هذا كله فاعلم أنه من علامات الساعة .

### واستحلوا الكذب

أما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم . . (واستحلوا الكذب) . . فمعنى ذلك أن الكذب قد أصبح حلالا يتعامل به كل الناس . وأصبح مقبولا فى المجتمع لا ينفر منه ولا يستنكره أحد . . والكذب هو انفصال الكلام عن الواقع . . فأنت إذا قلت : محمد

عندى ولم يكن عندك فقد انفصل كلامك عن الواقع الحقيقى . . ولذلك يقال كذب . . واستحلال الكذب معناه أن القول قد انفصل عن الفعل فى حياة المجتمع . . فيصبح المجتمع كلامه شيء ، وفعله شيء آخر . . ويصبح الناس كلامهم غير أفعالهم . . فها يقوله الناس شيء وما يفعلونه شيء آخر تماما .

نجد إنسانا يحدثك عن الأمانة. فإذا ائتمنته خانك. وإنسان يحدثك عن الذمة والشرف. فإذا عاملته كان لا ذمة له ولا شرف عنده. وإنسان يحدثك عن المال الحرام حديثا مستفيضا فإذا أتيحت له الفرصة مد يده إلى المال الحرام. وفي هذه الحالة ينفصل واقع الحياة عن أولئك الذين يعيشون فيها.

والانسان لا يكذب إلا إذا كان يريد أن يخفى خطيئة . . فإذا رأى إنسان امرأة معك وسألك عمن معك . . فإن كانت زوجتك فإنك تقول زوجتى . . أما إذا كانت زوجة غيرك . . فإنك تحاول أن تخفى هذه الخطيئة بالكذب . . وإذا كنت تحصى مالا حلالا ، ودخل عليك إنسان ، وسألك عن هذا والمال تقول : هو مالى بلا تردد ولا خوف . . فإذا كان مالا حراما حاولت أن تكذب لتخفى هذه الخطئة .

وهكذا نرى أن معنى أن يستحل الناس الكذب أن يكون المجتمع مليئا بالخطايا . ولذلك يجاول الناس أن يكذبوا لتغطية خطاياهم . . فإذا رأيت مجتمعا يملؤه الكذب ، فاعلم أنه مجتمع خطاياه الخطيئة . . وإذا رأيت مجتمعا يعيش بالصدق فاعلم أنه مجتمع خطاياه قليلة . . ومعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ( واستحلوا

الكذب) . . أى أن مجتمعات آخر الزمان ستكون مليئة بالخطايا التي يخجل منها الناس فيكذبون .

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم . . (واستخفوا بالدماء) . . أي أن الناس أصبحوا يهدرون دم بعضهم البعض باستخفاف غريب . . ودم الانسان لا يهدر إلا بحقه . . ولكن في آخر الزمان يستخف بالدماء ، فيقتل الأبرياء دون أن يفعلوا شيئا ، وتهدم الأماكن فوق رءوس النساء والأطفال دون ذنب فعلوه . . وهذا ما يحدث الآن . . فقد استخف الناس بالدماء . . فترى رجلا مثلا يدبر حادث نسف بسيارة ملغومة يقتل فيه العشرات من الأبرياء باستخفاف غريب، دون أن يشعر بأى ذنب . . وكذلك خطف الرهائن وقتلهم . . ووضع المتفجرات في الأماكن المزدحمة ، ونسف القطارات والسيارات . . وما يحدث في الحروب من استخفاف بأرواح الأبرياء ، وقصف المدن بالقنابل والصواريخ . . كل هذا يحدث الآن باستخفاف غريب ، ولا ضمير يستيقظ ، ولا إنسان يثور على قتل الأبرياء بلاحساب . . وهذا هو الاستخفاف بالدماء . ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ( أن يكون فاسق القوم كبيرهم ) والمفروض أن الكبير ـ سنا كان أو مقاما ـ هو الذي يحافظ على الخلق الكريم ، وهو الذي ينهي وينهر كل من يخرج على السلوك القويم ، أو يرتكب عملا سيئا . . فإذا كان الفسق والفجور في الكبير فمعناهما أن الفاحشة تعم الجميع ، لأن الكبير هو القدوة . . وهو المثل .

### عقوق الوالدين

ومن علامات الساعة التي أنبأنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نقص الكيل والميزان . . ومعناها أن يسود المجتمع أكل حقوق الناس . . فالكيل والميزان هنا معناهما حقوق الناس . أى أن حقوق الناس تضيع . . وأن يعق الولد أباه حتى أنه يصبح خيرا للأب أن يربى كلبا صغيرا من أن يربى ولده ، لأن الكلب يخلص لصاحبه . . أما الأبن فيكون غيظ أبيه وأمه .

وهكذا معناه انتشار عقوق الوالدين ، وألا يوقر الناس الكبير . . . ولا يرحموا الصغير وأن يلبسوا جلود الضأن ، وقلوبهم كالذئاب . . أى أنهم يتظاهرون بالمسالمة ، بينها هم فى داخلهم متوحشون . . لا شفقة عندهم ولا رحمة ، وأن يتعالى الحفاة العراة ، رعاة الشاة فى البنيان . . أى يصبح المال فى يد من لا علم لهم . . يملكون مال الدنيا ، وليس عندهم علم لكى يحسنوا استثماره . . وأن يقتل الرجل أباه . . أى تنقطع صلة الأرحام بين الناس . وأن يركن العلماء إلى الولاة . . أى يخضع العلماء أحكام الدين للدنيا ، يريدون بها مالا أو وظيفة ، فيحلون الحرام ويحرمون الحلال . . وأن يؤخذ المال بغير حقه . . فينتشر المال الحرام حتى تصبح الصفة الغالبة فى المجتمع هى أن يحصل الناس على المال حراما بدون عمل . . فتكثر السرقة والرشوة والنصب والاختلاس ، ويتحايل الناس بالمشروعات الوهمية ، ليحصلوا على الأموال بالباطل .

ومن علامات الساعة التي رواها رسول الله صلى الله عليه وسلم

أن تقطع الأرحام . . وأن يشتكى ذو القرابة لقرابته ، فلا يعود عليه ذلك بشيء رغم أنهم يستطيعون أن يفعلوا ، وأن يعبد المال فيعصى الناس الله في سبيل الحصول على المال الحرام ، وأن تختلط الأمور بين الناس ، فلا يعرف ما هو الحرام وما هو الحلال . . وأن يظهر البغى والحسد والشح ، وأن يجهر الناس بالفحشاء كأن يرتكب رجل أو امرأة فاحشة ، ثم يأتي وسط أصدقائه ، ويجاهر بها وكأنه يتفاخر بمعصية الله . . وأن يأكل القوم بالسنتهم كها تأكل البقر . . أي يعيشون على النفاق والرياء والكذب ومديح الناس بالباطل وعليا يعيشون على النفاق والرياء والكذب ومديح الناس بالباطل مستفادا وأخا في الله . . أي يكون من العزيز والنادر أن يكسب الناس مالا حلالا . . أو يستفيدوا من علم يقال لهم فيتبعوه . . أو يحب الرجل رجلا في الله ولله .

ومن علامات الساعة التي أنبأنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنتشر الخرافات . . فيصدق الناس التنجيم وقراءة الطالع بالنجوم ، وأن يمر الرجل على المسجد فلا يدخل فى قلبه خشوع ولا يركع ركعتين . . وأن يكون السلطان والقوة للنساء فيحكمن الرجال . . ويطيع الرجال النساء فى كل الأمور ، وأن تكون قلوب المسلمين قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب . . أى أنهم يتكلمون باللغة العربية . . ولكن قلوبهم تهوى وتعشق كل ما هو أجنبى . . فحياة الأجانب الأعاجم هى التى تستهويهم . . وهى التى تعجبهم . . وأن تزخرف المساجد وتحلى المصاحف . . أى أن يكون الايمان ظاهريا فقط دون قلوب تخشع ، أو أفئدة تخضع . . فبدلا من

أن يعمر المسلمون المساجد بالصلاة يصنعون فيها الزخرفة ويحلونها بالنقوش . . وبدلا من أن يقرأ المسلمون القرآن . . يحلون المصاحف عاء الذهب . . أي أن القلوب تكون خاوية خالية من الايمان .

هذه هي بعض العلامات الصغرى التي تنبأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لقيام الساعة . . وقد تحققت جميعا ومادامت قد تحققت فهي لا تختفي ، وتزيد ولا تنقص حتى تقوم الساعة .

نكون بذلك قد بينا بعض العلامات الصغرى لقيام الساعة ، ووصلنا بذلك إلى المشاهد في يوم القيامة التي رواها لنا القرآن الكريم ، والتي ستحدث في هذا اليوم العظيم ، وهذا هو موضوع الفصل القادم إن شاء الله .

# أحاديث قدسية

يقول الله في حديثه القدسي:

« لا يزالُ عبدى يتقرَّبُ إلى بالنّوافِلَ حتى أحبَّهُ . فإذا أحببتُه كنتُ سمعَهُ الذي يسمعُ به ، وبصرَهُ الذي يبصرُ به ، ويصرَهُ الذي يبصرُ به ، ويشرُهُ الذي يبطش بها .

ومَنْ ذكرنى فى سِرِّه ، ذكرتُه فى سِرى ، ومَنْ ذكرنى فى مَلا ذكرتُه فى سِرى ، ومَنْ أتيتُه مَرُولةً » . ذكرتُه فى ملا خير منه . ومن اتانى يَمْشِي أتيتُه مَرُولةً » .

الفضّالالع

يوعماليعت

عندما نبدأ الحديث عن مشاهد يوم القيامة ، فلابد أن نتعرض إلى ثلاث نقاط : أولاها معنى الموت . . وثانيتها نفخة الصور . . وثالثتها طريقة البعث . . فمع البعث تبدأ أحداث يوم القيامة . . ولكن يسبق هذا الموت . . والحديث عن الموت ، أو انتهاء الحياة حديث يمكن أن يلخص في سطور قليلة . . فالموت كما قلنا خلق من خلق الله مصداقا لقوله تعالى :

﴿ اللَّذِى خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَوْةَ لِيَبْلُوكُمُ أَيْكُو أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ ( من الآية ٢ من سورة تبارك )

ولعلنا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قد قدم في هذه الآية الموت على الحياة . . فقال سبحانه :

﴿ خَلَقَ ٱلْمُوتَ وَٱلْحَيَوٰةَ ﴾

ولنا أن نتساءل: لماذا قدم الله سبحانه وتعالى الموت على الحياة . . فنجد أنه لسبين:

السبب الأول أنه يسبق الحياة . . فالله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِأَلِلَّهِ وَكُنتُمْ أَمُواتًا فَأَحْبَكُمْ فَمْ يُمِيتُكُمْ فَمْ يُحْيِيكُمْ فَمْ إِلَيْهِ

رُجُعُونَ ﴿ ﴿ ﴾ (الآية ٢٨ من سورة البقرة )

أى أن الموت يكون قبل الحياة . . ومن هنا فهو سابق للحياة . . والثانى أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى الموت حتى إذا تذكرناه سارعنا إلى الخير والايمان والعمل الصالح . . ولكنه ليس في حاجة

لأن يلفتنا إلى الحياة . . فدوافع الحياة متمكنة متأصلة في النفس البشرية . . من منا إذا جاء أول الشهر ينسى أن يقبض مرتبه . . من منا إذا أحس بالجوع ينسى أن يأكل لعدة أيام . . من منا لا يحاول أن يحصل على أكبر حظ من الدنيا . . دوافع الحياة كثيرة وموضوعة في النفس البشرية لتستطيع هذه النفس أن تؤدى مهمتها في الكون ، وهي عمارة الأرض ، وبناء الحضارة . . ولكننا ، ونحن نتذكر الحياة في ثانية ، ننسى دائها الموت . . وقد تمر سنوات دون أن نتذكر أننا سنموت ونلاقى الله . . بل إننا إذا ذكرنا إنسانا بذلك . . فإننا نحاول أن نبعد هذه الصورة . . صورة نهاية الحياة ، ونستعيذ منها . إذن فنحن محتاجون دائها لأن يلفتنا الله سبحانه وتعالى إلى الحقيقة . . فيأتي ذكر الموت أولا ليلفتنا الله سبحانه وتعالى إليه حتى لا نحسب أننا أخذنا الحياة الدنيا اغتصابا واقتدارا ولن نخرج منها . والموت هو انتهاء الارادة البشرية . . فمادمت حيا ٠٠ تستطيع أن تفعل كذا ولا تفعل كذا . . ويكون لك اختيار وبدائل . . ولكن متى جاء الموت انتهى هذا الاختيار تماما ولم يعد لك اختيار فيها سيفعل بك، أو سيقع عليك من أحداث . . من لحظة الموت إلى يوم القيامة . . فالارادة البشرية انتهت مهمتها في اختيارات الدنيا . . ومادامت انتهت مهمتها فهي الأخرى لم يعد لها وجود. وهكذا تنتهي إرادتك البشرية . . وتنتقل إلى حياة البرزخ التي لا تملك فيها إرادة . . ثم يوم القيامة الذي لا تملك أيضا إرادة . .

على أننا لابد أن نلتفت إلى قول الحق سبحانه وتعالى:

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَا بِقَهُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوفَوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ ﴾

( من الأية ١٨٥٥ من سورة ال عمران )

هل للموت مذاق وطعم يتذوقه الانسان ؟ . . هل له طعم مثل الطعام مثلا ؟ .

نقول إن الله سبحانه وتعالى يستخدم لفظ الذوق، دون الاحساس الصارخ فى الأشياء الذى يحس بها كيانك كله، فأنت مثلا ترى بعينيك، وتشمع بأذنيك، وتلمس بيديك وتشم بأنفك. ولكن الذوق باللسان هو الشيء الذى يعود بالنفع على هيكل الجسم كله. فيعطيك إحساسا باللذة وجمال الطعم. ويعطى جسدك الطاقة التي يعيش بها. يعطى الدم الغذاء الذى يحتاج إليه. ويعطى المعدة ما تمتصه للجسم ويعطيك القدرة على الحركة.

فأنت إذا تناولت الطعام فإنك تعطى لجسدك كل شيء يحتاج اليه . . ولا يصل تأثير ذلك إلى جزء معين من الجسد ، بل يصل إلى أعضاء الجسد كله . . فإذا كان الانسان بدون طعام فإنه لا يقوى على الحركة ، ولا على التفكير ، ولا على الكلام . . ولا على الرؤية السليمة بالعينين .

وهكذا نرى أن أثر الذوق يصل إلى الجسد كله . . وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَذُوتُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ ﴾

( من الآية ٥٠ من سورة الأنفال)

أى أن الكفار حين يعذبون فى النار يصل الحريق إلى كل خلية من أجسادهم ، كما يصل الطعام إلى كل خلية من خلايا الجسد فى الحياة . . والله سبحانه وتعالى حين يقول :

# ﴿ فَأَذَا قَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْحَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ ﴾

( من الآية ١١٢ من سورة النحل )

أى أن الجوع تمكن منهم حتى ذاقته كل خلية فى الجسم . . أو أن الخوف ملكهم حتى مس كل خلية من أجسادهم . . فارتعدت أيديهم ولم تكن أقدامهم قادرة على حملهم . . ولم تقو ألسنتهم على النطق ولا عقولهم على التفكير من شدة الخوف .

# حياة .. ولا زمن

إذن فمعنى الذوق هو أن يحيط الشيء إحاطة كاملة بالانسان حتى نتأثر به كل خلية في جسده . . وقول الحق سبحانه وتعالى :

# ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَا بِقَهُ الْمُوتِ ﴾

أراد الله أن يعطينا بها معنى الاحاطة . . فكأن كل خلية من الجسد سيسمها الموت . . شمولية الأثر يريد الله سبحانه وتعالى منها أن نلتفت إليها . . فلا يؤثر الموت على الحواس فقط . . وعلى العقل والقلب فقط . . ولكنه يشمل كل خلية في جسد الانسان له تأثير عليها ، وهي تحس به ، وتتأثر به . . وهذا هو المعنى الذي قصده الحق سبحانه وتعالى في قوله :

# ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآ بِقَهُ ٱلْمُوتِ ﴾

وبعد الموت تأتى حياة البرزخ بقوانينها التى تحدثنا عنها فى الجزء التاسع من معجزة القرآن الكريم . . فهى حياة لا زمن فيها . . وضربنا مثلا لذلك بأصحاب الكهف الذين أماتهم الله ثلاثمائة عام . . وعندما بعثوا لم يحسوا بالزمن :

﴿ قَالُواْ لَبِثْنَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ﴾

( الآية ١٩ من سورة الكهف )

وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿ قَالَ كُرْ لَيْتُمُ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَسِنِينَ ١٠ ﴾

﴿ قَالُواْ لَبِنْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسَكَلِ ٱلْعَادِينَ آلِنَا ﴾ ( الآيتان ١١٢ و ١١٣ من سورة المؤمنون )

وقوله تعالى :

﴿ يَوْمَ يُنْفَخْ فِي ٱلصَّورِ وَتَعْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرْقًا ﴿ يَخْنَفَنُونَ اللَّهِ مِنْ يَوْمَبِذِ زُرْقًا ﴿ يَخَنَفَنُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ اللَّهِ مُنَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ اللَّهُمْ طَرِيقَةً إِن لَبِئْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿ يَكُن أَعْلَمُ مِنَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَنْ اللَّهُمْ طَرِيقَةً إِن لَبِئْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿ يَكُن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وهكذا نرى أنه لا زمن في حياة البرزخ ، وأن الذين يعيشون

فى البرزخ لا يحسون بالزمن . . وهذا ما شرحناه بالتفصيل فى الجزء التاسع من كتاب معجزة القرآن الكريم .

the second temporal

### وجاءت الصاعقة

ثم ينفخ في الصور ، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَتِ وَمَن فِي الأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللهُ مُمَّ نُفِحُ فِيهِ أَخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴿ ﴾ اللهُ مُمَّ نُفِحُ فِيهِ أَخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴿ ﴾

( الآية ٦٨ من سورة الزمر)

في هذه الآية هناك ملاحظتان: الملاحظة الأولى أن الله سبحانه وتعالى استثنى من الصاعقة التي ستحدث في الآخرة. فكأن هناك من لن تصيبهم الصاعقة. وقدم النظر في هذه الآية على السمع ، وهذه هي المرة الوحيدة في القرآن الكريم التي قدم فيها النظر على السمع . فالله سبحانه وتعالى في كل آيات القرن كان يأتي بالسمع قبل البصر:

﴿ وَجَعَلَ لَكُو ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعِدَةُ ﴾

( من الآية ٧٨ من سورة النحل )

ولكن في هذه الآية وحدها قدم النظر على السمع . . نقول : إنه بالنسبة للصاعقة التي ستصيب الانسان يوم القيامة ، فإن الله سبحانه وتعالى قد كتب على نفسه أن المخلوقات كلها تصيبها صعقة واحدة . ولذلك فكل من أصيبوا بالصاعقة من قبل لن يصابوا بالصاعقة

مرة أخرى . . لأن المخلوقات لا تجمع بين صعقتين . . موسى عليه السلام صعق في الدنيا . . عندما طلب أن يرى الله جهرا . . مصداقا لقول الحق سبحانه وتعالى :

The same of the same

﴿ فَكَتَ يَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِفًا ﴾ ( من الآية ١٤٣ من سورة الاعراف )

.. ولذلك فإن موسى لن يصاب بالصاعقة مرة ثانية .. وكذلك الجبل الذي تجلى له الله سبحانه وتعالى فأصيب بالصاعقة فكان دكا ، وقال وكذلك أولئك النفر من قوم موسى الذين صعقوا قبل ذلك .. وقال عنهم القرآن الكريم :

﴿ وَ إِذْ قُلْتُمْ يَدُمُوسَنِ لَنَ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةُ فَأَخَذَتْكُمْ ٱلصَّنعِقَةُ

وَأَنْتُمْ لَنظُرُونَ (فِي ثُمَّ بَعَنْنَكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْ يَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (فِي )

( الأيتان ٥٥ و ٥٦ من سورة البقرة )

.. وهناك من أخذتهم الصاعقة من قوم عاد وثمود .. فهؤلاء أصابتهم الصاعقة .. ولذلك فإن كل من صعقوا لن تصيبهم الصاعقة مرة أخرى .. وهذا معنى قول الحق :

﴿ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ﴾ ( من الآية ٦٨ من سورة الزمر )

على أن ذلك لا يعنى أنه ليس لله سبحانه وتعالى طلاقة القدرة . . فالله له طلاقة قدرة يفعل ما يشاء ، متى شاء . . وطلاقة القدرة في الكون هي التي صنعت المعجزات للأنبياء . . فمعجزات

الرسل خرقت نواميس الكون . . وأبطلت الأسباب . . ذلك أن أسباب الدنيا ليست قيدا على خالقها ، وهو الله سبحانه وتعالى . . ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعل للنار خاصية الأحراق . . جعلها بردا وسلاما على إبراهيم . . "وجعل البحر ينشق لموسى . . وطلاقة القدرة موجودة في الكون منذ خلق إلى يوم القيامة . . فهى التى تعين المظلوم على الظالم . . وتنصر الضعيف على القوى .

لذلك عندما ترى إنسانا يصيح ربنا كبير . . أو ربنا موجود . . فاعلم أنه رأى طلاقة قدرة الله . . لأنه لو رأى الأسباب تعطى ، ما تعجب وما صاح . . ولكن لأن الأسباب تعطلت بعدل المسبب . . فإنه صاح ربنا كبير . . ربنا موجود .

إذن فقول الحق قيمن ستصيبهم الصاعقة إلا من شاء الله . . يعنى من إصابته الصاعقة من قبل . . ومن يشاء الله سبحانه وتعالى بطلاقة قدرته ألا تصيبه الصاعقة .

أما استخدام ينظرون في قوله تعالى :

﴿ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴿ إِن اللَّهِ ١٨ مِن سورة الزمر )

لأنها الحالة الوحيدة التي سنرى فيها قبل أن نسمع عند البعث من القبور . . يخرج الناس فيرون أولا الأرض وهي تتشقق والناس تخرج منها . . ولكن العكس يجدث في كل الأحداث الأخرى . . فعندما يخرج الطفل من بطن أمه فإنه يظل عدة أيام لا يرى . . حتى إنك إذا قربت إصبعك من عينه لا تهتز جفناه . . ولكنك إذا أحدثت صوتا عاليا بجانب أذنه في لحظة الولادة الأولى فإنه ينزعج . . ولذلك كانت

الأذن أولا في آيات القرآن . . لكننا في الآخرة نخرج من القبر فنرى أولا .

### ما هـو البعـث ؟!

على أن مشاهد يوم القيامة التي ذكرها القرآن الكريم ترينا أننا سنقوم دفعة واحدة من الأرض .. سنبعث مرة واحدة .. سنقوم جميعا في لحظة واحدة .. ولذلك قد سماها الله سبحانه وتعالى الحشر .. ما معنى الحشر ؟ معناه محاولة إدخال أشياء متعددة في مكان ضيق لا يتسع لها . . بهذا يريد الله أن يقرب لنا صورة ما سيحدث ساعة البعث ليسميه الحشر .. لأن الناس الذين دفوا في الأرض من عهد آدم حتى يوم القيامة سيخرجون منها دفعة واحدة .. وبما أننا سنبعث من نفس الأرض التي دفنا فيها . . وسنبعث في لحظة واحدة فسيكون الازدحام رهيبا ، والأرض تحمل كل المخلوقات من عهد آدم حتى يوم القيامة .

يخرج الناس من الأرض يوم البعث . . ويخرجون هُمْ هُمْ بكل صفاتهم وأوصافهم التي كانوا عليها في الدنيا . . بعض الناس يتساءل : كيف يمكن ذلك ؟ . . كيف يمكن أن تخرجنا الأرض بذواتنا مرة أخرى بعد أن اختلطت المكونات .

ويقول هؤلاء الناس: لنفرض أن إنسانا مات ودفن في مكان ما . . ثم زرعت شجرة تفاح في هذا المكان فإنها ستتغذى على العناصر المكونة لجسد الميت المدفون تحتها . . فإذا طرحت هذه الشجرة ثمارا وجاء إنسان وأكل من هذه الثمار التي فيها عناصر من

إنسان آخر مدفون تحت هذه الشجرة ، واختلطت العناصر بعضها البعض . . فالعناصر التى فى جسد الانسان الذى أكل التفاحة هى من إنسان آخر . . ثم بعد ذلك أولاد هذا الرجل سيأخذون من عناصر الجسد الآخر . . وكذلك أولادهم وأحفادهم وتصبح العناصر غتلطة وفى أجساد متفرقة . . كيف يجمعها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فى جسد صاحبها مرة أخرى .

نقول لهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام . . إن تفكيركم ينقصه الحكمة والعلم . . ذلك أن كل إنسان مخلوق من طين ، وقد انتهى العلم التجريبي أو العلم المعملي ، إلى أن جسد الانسان مكون من ستة عشر عنصرا هي عناصر الطين . . وأن أولها الكربون والأكسيجين . . فهي أعلاها نسبة وآخرها المنجنيز . . ذلك هو الجسد البشرى . . والجسد البشرى قوته من عناصر الأرض نفسها . . أو مما تنتجه الأرض، ولذلك فإن الانسان إذا أكل كثيرا ترهل جسده وزاد وزنه . . من نفس جنس المواد المصنوع منها الجَسَد . . أي أن الانسان إذا أكل بشراهة وزاد وزنه عشرين كيلو مثلا . . فإن هذه الزيادة لا تكون من مادة غريبة على الجسم . . ولكن من نفس مادة الجسم . . لأنها من الطين ، والانسان مخلوق من طين . . وإذا لم يأكل الانسان انخفض وزنه من نفس عناصر الجسم أيضا . . هذه الزيادة والوزن لا تتعلق بالتكوين الدقيق للانسان . . ولكنها مواد تفقد وتعود حسب الطعام الذي يتناوله كل منا. إذا جئنا بعد ذلك إلى الانسان . . صحيح أننا جميعا مخلوقون من عناصر الأرض . . ولكن لكل منا خلقا مميزا . . أي أن نسب عناصر

تكوين كل منا تختلف عن الآخر . . فبعضنا يزيد في جسمه الحديد ذرة أو ذرتان . . وبعضنا ينقص . . والبعض الآخر يزد فيه ذرة منجنيز والبعض الآخر ينقص . . ولذلك فإنك تجد في كثير من الأحيان أنك حين تذهب للطبيب يقول لك : إن عندك نقصا في الحديد أو في البوتاسيوم . . ويعطيك الدواء الذي يكمل لك هذا النقص .

إذن فعناصر الأجسام كلها واحدة . . كل واحد فيه الستة عشر عنصرا الموجودة في الأرض . . ولكن النسب تختلف بين كل واحد منا والآخر . . تكوين هذه النسبة هو الذي يكون كل شخص فينا . . وهذا التكوين هو من خلق الله سبحانه وتعالى .

ولذلك إذا أعدت النسب بنفس تكوينها عاد الشخص هُو هُو إلى الحياة . . واختلاف النسب يعطينا عددا لا نهائيا من الأشخاص الذين يتميز كل منهم عن الآخر . " إذن فاختلاف الشخصيات مبنى على اختلاف النسب ، وليس على عناصر التكوين التى نشترك فيها جميعا .

### اختيسارات .. بالا حسدود

ولكى نقرب ذلك إلى الأذهان ـ ولله المثل الأعلى ـ نقول: لنفرض أننا أردنا طلاء منزل، وأتينا بستة عشر لونا أساسيا . ولا يوجد فى الكون ستة عشر لونا أساسيا حسب علمنا . ثم بدأنا نعد الطلاء الذى نريده . . وأتينا باللون الأبيض مثلا . . لو وضعنا فيه ذرة من اللون الأصفر لا ختلف . . ولو زودنا ذرة أخرى لا ختلف . . وإذا جئنا باللون الأحمر ووضعنا منه ذرة على الخليط لا ختلف . . وإذا

وضعنا ذرتين لا ختلف . . فإذا جئنا باللون الأبيض المخلوط بذرتين من اللون الأحمر . . ثم وضعنا فيه ذرة صفراء أو سوداء أو خضراء . . كل ذرة تعطى لونا مختلفا . . ولذلك فإن الذي يريد طلاء المنزل . . فإنه لابد أن يقوم بعمل خلطة البويات كلها معا . . ذلك لأنه لو قام بعمل خلطة كل حجرة على حدة لما استطاع أن يضبط الألوان أبدا ، لأنها عملية غاية في الدقة . . توجد بدائل لا نهائية . . بل إن اللون إذا تركته يوما في وعاء ، فإنك تأتي في اليوم التالي لتجده قد تغير . . بل إنك حين تضع ساعة أو صورة أو نتيجة على الحائط وترفعها بعد عدة أيام . . تجد أن اللون في مكانها قد اختلف عن بقية لون الحائط . . لأن إشعاعات الضوء تتفاعل مع اللون .

إذا كان ذلك يحدث بالنسبة لقدرات البشر المحدودة . . فماذا يمكن أن تفعل طلاقة قدرة الله مع خلقه . . إنها تؤلف نسبا لا نهائية . . لا يقف أمامها عدد مها بلغ . . ذلك لأنه إذا كانت امكانياتنا الدنيوية نحن لها حدود . . وإذا كانت وسائل إدراكنا لها حدود . . فهذا نظره قوى ، وهذا ضعيف ، وهذا أضعف . . وهذا يسمع دبيب النملة ، وذلك لا يسمع دوى القنابل . . ولك أن تضع ما تشاء من درجات السمع بين دبيب النملة ودوى القنبلة . . إذن فالادراكات عند البشر تختلف . . واختلاف المدرك حجها ولونا وتكوينا . . هو الذي يعطى هذه الادراكات درجاتها من ضعف وقوة . . فتعطينا في الدنيا اختيارات بلا حدود . . فكيف بإدراكات الخالق سبحانه وتعالى ؟

إذن فالذين يثيرون هذا الكلام يعتقدون أنه مادامت أجسادنا

مخلوقة من الأرض . . ومادامت الأرض من ستة عشر عنصرا فإن الأجساد ستختلط .

نقول لهم: لا . . إن اختلاف النسب يحفظ لهذه الأجساد خصوصيتها فإذا قال الله سبحانه وتعالى «كن» . . عادت هذه النسب بنفس الطريقة التى تكونت بها . . أو بنفس الخلق الذى تم أول مرة . . فيبعث الانسان يوم القيامة بجسده هو هو . . وبشخصيته هى هى ليحاسب . . ولا تأتى الأجساد ولا الشخصيات يوم القيامة وقد اختلطت ببعضها البعض . . بل كل منا مميز بتمييز لا يختلط مع أحد غيره . . وكل منا سيأتى بجسده هو ، وشخصيته هى يوم القيامة . . ويبعث هو هو ليحاسب . . فإما أن ينعم . . وإما أن يعذب .

تأتى ساعة البعث ويخرج الناس جميعا مرة واحدة ، ويبعثون من نفس الأرض التي دفنوا فيها ، مصداقا لقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا تُحْرَجُونَ ﴿ فَالَ فِيهَا تَحْرَجُونَ ﴿ ٢

( الآية ٢٥ من سورة الاعراف)

وبعد أن نخرج من هذه الأرض التي كنا نعيش عليها نساق إلى أرض الميعاد .

ذلك لأن هذه الأرض معدة للحياة الدنيا حتى لحظة البعث . . مدخر فيها أقوات البشر وأرزاقهم . . والحياة فيها تمضى بالأسباب ولكن المسبب والخالق قيوم على هذه الأسباب . . لا يترك كونه لحظة . . ولا يغفل عنه ، ولو برهة صغيرة . . وهو إذا شاء ، ومتى

شاء، عطل الأسباب لتتدخل قدرة المسبب لتنصر مظلوما على ظالم . . أو تقتص لضعيف بغى عليه من قوى طغى بالأسباب ، وأفسد في الكون .

أرض الأسباب هذه انتهت مهمتها . . ولذلك فهى تدمر . . والبشر يساقون إلى أرض الميعاد التي يتم عليها الحساب . . لأنه في الحياة الأخرة تنتفى الأسباب ، ولا تصبح الأرض التي نعيش عليها صالحة ليوم الحساب ، وما بعد يوم الحساب .

### إلى أرض الميعاد

إذا فالناس تخرج من أرض الأسباب إلى أرض الميعاد.. ولكن هل يخرجون هكذا؟ .. كل منهم يذهب حيث يريد، ويتجه إلى أى مكان يريده .. أم أن المسألة لها نظام محكم دقيق معد بحيث يكون كل شيء في موضعه تماما .. إن الله سبحانه وتعالى يقول : في موضعه تماما .. إن الله سبحانه وتعالى يقول : في موضعه تماما .. إن الله سبحانه وتعالى يقول : في موضعه تماما .. إن الله سبحانه وتعالى يقول : في يَوْمُ تُبَدِّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرً ٱلْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُواْ لِللهِ ٱلْوَاحِدِ

الْقَهَّارِ ١٠٠٠) ( الآية ١٨ من سورة الحجد )

فإذا كانت هذه الأرض ستتبدل بأرض جديدة وكذلك السموات . فهل سنمضى كل يذهب باختياره إلى المكان الذي يريده وعلى هواه . . هذا يتأخر وهذا يتقدم . . وهذا يمينا ، وذلك يذهب يسارا . . وبعضنا يجرى إلى الخلف هروبا من هذا الموقف الرهيب . . وآخرون يزاحمون من الصفوف الخلفة ليصلوا إلى

الصفوف الأمامية . . هل سيحدث هذا ؟ . . لا .

لقد قلنا إن الموت معناه انتهاء إرادة الانسان . . انتهاء الاختيار . . فلا أحد يملك أن يختار لنفسه شيئا ، ولا أحد يملك أن يفعل أو لا يفعل حسب هواه . . فهذا الاختيار كان ممنوحا للبشر في الحياة الدنيا كامتحان لهذا اليوم . . والآن انتهى الامتحان . . وأصبح كل إنسان يحمل أعماله التي أطاع فيها منهج الله ، والتي عصى فيها هذا المنهج . . وبدأت أولى خطوات الطريق إلى الحساب . . لم يعد أحد يملك من أمره شيئا . . تأمل دقة القرآن الكريم ، وهو يصف لنا كيف سننتقل من هذه الأرض التي نعيش عليها إلى أرض الميعاد .

# من هو السائق ؟!

يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَجَآءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَعْهَا سَآيِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿ وَجَآءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَعْهَا سَآيِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿ فَ ﴾ ( الآبة ٢١ من سورة ق )

.. تأمل قول الحق سبحانه وتعالى :

« کل نفس »

. . أى لن يفلت أحد . . كل قادم . . من عهد آدم إلى يوم القيامة . . ولكن ليس كل قادم باختياره ومشيئته . . بل كل نفس معها سائق .

ما هو السائق؟ . . السائق في اللغة هو الذي يسوق الغنم إلى المرعى ، وهو الحريص على أن تسير الغنم في الطريق المرسوم إلى

مكان الماء أو العشب . . فلا تتجه يمينا أو يسارا . . بل هي ذاهبة إلى مكان محدد لها ، حيث يوجد العشب أو الماء . . والسائق يسوقها أمامه حتى يوصلها إلى هذا المكان . . ولماذا يسوقها أمامه ؟ . . لماذا لا يجرها خلفه ؟ . . أو لماذا لا يأتي بواحدة أو اثنتين من هذا القطيع فيسوقهما والكل يتبعه . . لأنه لو فعل ذلك ، وجعلها خلفه . . يمكن لواحدة منها أن تنحرف يمينا أو يسارا ، أو تبتعد عن الطريق ، دون أن يدرك هو ذلك . . ولكنها حين تكون أمامه . . إذا انحرفت أي واحدة منها يمينا أو يسارا . . فإنه يجرى ويعيدها إلى الطريق المرسوم . وهذا التشبيه الذي أعطاه لنا القرآن الكريم جملة . . هو الذي سيحدث يوم القيامة تفصيلا . . فعندما ينفخ في الصور ، ونخرج من القبور . . سيكون لكل واحد منا سائق ينتظره . . ذلك السائق من الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ، ويفعلون ما يؤمرون . . وهذا الملك مكلف بأن يسوق الانسان من مكان الحشر على هذه الأرض التي نعيش فيها . . إلى مكانه المحدد له في أرض الميعاد . . حيث سيتم الحساب . . وهذا الملك يكون خلف الانسان . . تماما كما يكون سائق الأغنام خلفها . . والانسان لا يغيب عن الملك المكلف به ولو لحظة . . ولو برهة . . بل يسوقه الملك وهو أمامه حتى مكانه في أرض الميعاد . . ويكون حريصا عليه لا يستطيع الانسان أن ينحرف يمينا أو يسارا . فإذا انحرف قام الملك بتصحيح مساره .

ولكن الحق سبحانه وتعالى يقول:

« وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد »

أى ليس معها فقط سائق يوصلها إلى المكان المحدد لها في أرض

الميعاد. بل معها أيضا الشهيد، وهو أعمالها . . شريط حياتها . . ما فعلته في الدنيا لحظة لحظة . . حتى إن الحق سبحانه وتعالى يعطينا لمحة عن دقة الحساب .

يقول:

﴿ أَحْصَـٰهُ ٱللَّهُ وَنُسُوهُ ﴾

( من الآية ٦ من سورة المجادلة )

ويقول الله سبحانه وتعالى :

﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِتَنَبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَكُو يُلُتَنَا مَالِ هَلْذَا ٱلْكِتَنْبِ لَايُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحْصَلُهَا وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظٰلِمُ رَبُكَ أَحَدًا لَيْ ﴾ مَاعَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظٰلِمُ رَبُكَ أَحَدًا لَيْ ﴾ (الآية 23 من سورة الكهف)

أى أن هذا الكتاب الشاهد على الانسان . . الشهيد عليه . . لا يترك عملا صغيرا بسيطا إلا أحصاه . . فإذا كان لا يترك صغيرة ، فإنه من باب أولى ألا يترك كبيرة . . على أننا سنتحدث بالتفصيل في الفصول القادمة إن شاء الله عن الحساب وعن الميزان . . وعها سيدور لحظة الحساب .

# أحسوال كثيرة

كيف سيكون الناس . . أحوال كثيرة . . ومشاهد كثيرة مختلفة أعطاها لنا القرآن الكريم . . ولا نستطيع أن نتعرض لها كلها في هذا

الجزء من الكتاب . . ولكن موعدنا إن شاء الله في أكثر من كتاب قادم .

انظر إلى قوله سبحانه وتعالى:

﴿ يَا أَيْكَ ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبِّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ١ يَوْمَ النَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبِّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ١ يَوْمَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّل

النَّاسَ سُكَنْرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُنْرَىٰ وَلَنَكِنَ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿ ﴾ (النَّاسَ سُكَنْرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُنْرَىٰ وَلَنَكِنَ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ ﴿ )

هذا تصوير دقيق للحالة التي سيكون عليها الناس كل الناس يوم البعث وقبل الحساب . . وهم يساقون من الأرض التي نعيش عليها وبعثنا منها إلى أرض الميعاد . . عقولهم من هول الموقف ستكون ضائعة . . فالأم التي هي في الحياة الدنيا أحرص الناس على ابنها ، تتابعه أينها كان . . وتلحظه أينها وجد ، وبخاصة إذا كان رضيعا صغيرا . . هذه الأم ستذهل عن ابنها . . يكون أمامها فلا تراه . . ويناديها فلا تجيبه . . ويقترب منها فلا تحس به . . ذهول تام من هول الموقف .

فالناس في يوم الحساب . . كل واحد منهم مشغول بنفسه . . يفكر في ذاته . . ولا يدور في فكره أي شيء آخر . . إنه يريد أن ينجو من هذا الهول العظيم . . يريد أن يطمئن إلى مصيره . وقد أصبحت القيامة حقيقة واقعة أمامه . . يراها بعينيه . . ويتابع أحداثها بنفسه بعد أن كانت غيبا عنه . . اللحظة التي يفيق فيها

الانسان . . ويعرف أن يوم القيامة قد جاء . . وأن ساعة الحشر قد بدأت . . يذهب عن عقله كل ماكان فيه . . ولا يفكر إلا في نفسه . . إنه يوم كما وصفه الله سبحانه وتعالى :

﴿ يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿ ﴾ ( من الآية ١٧ من سورة المزمل )

وقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا ﴾

. أى أن المرأة التى تعتز فى الحياة الدنيا بجنينها . . تتخلص منه . . فهى لا يشغلها إلا نفسها . . وعندما يساق الناس إلى أرض الميعاد لا يمشون بخطى ثابتة . . لا يكونون ثابتين فى مشيهم وفى نقدمهم . . بل من الرعب الذى يجتاح القلوب يترنحون يمينا ويسارا كالسكارى . . حتى إنك إذا نظرت إليهم تعتقد أنهم قد فقدوا اتزانهم من الخمر . . ولكنهم حقيقة لم يتناولوا قطرة واحدة من الخمر . . ولكن هول الموقف الذى هم فيه ، وشدة عذاب الله الذى يخشون أن يصيبهم . . يجعلهم كالسكارى . . لا يستطيعون أن يخفظوا توازنهم ، ويترنحون فى مشيتهم .

## الفسرار .. إلى أين ؟

ويزيد الصورة وضوحا قول الحق سبحانه وتعالى:

﴿ يُومَ يَفِي ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿ وَأَمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿ وَصَاحِبَتِهِ ۗ وَبَنِيهِ ١

لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَبِدِ شَأْنُ يُغْنِيهِ ۞ ﴾ ( الآيات ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ من سورة عبس )

إذا قرأت قول الحق سبحانه وتعالى هذا . . فإنك تعرف أنه سيكون هناك تناد بين الناس في هذا الموقف العظيم هذا ينادى هذا يحكم . قرابة الدنيا وبحكم الصلات التي كانت بينهم في حياتهم فبل الموت . . ولكن الأنساب هنا تختفي . . فلا يصبح كل واحد ملتفتا إلى تحية أو سلام أو لقاء . . رغم أنهم قد افترقوا لفترة طويلة . . كل واحد منهم يقول نفسى نفسى . . فإذا ناداه أو حاول ان يحتمى به مثلا أحد من أقاربه فإنه يتركه ولا يرد عليه . . بل يفر منه . . فإذا ظن الابن مثلا أنه يمكن أن يستنجد بأبيه الصالح في هذا اليوم . . فإن هذا الأب لن يلتفت إليه ولن يستمع إلى كلامه . . ولن تشفع القرابة بين الاثنين . : لأن القرابة والألفة والأنساب تنفع ولن تشفع القرابة بين الاثنين . : لأن القرابة والألفة والأنساب تنفع المشدة ، ويقفوا معه في ساعات العسرة . . وهم في دنيا الأسباب يفعلون ذلك .

.. ولكن في هذا اليوم .. كل واحد منهم مشغول بنفسه عن الأخرين .. يريد أن يهرب من أولئك الذين قد يصيبهم العذاب من الله .. لا يريد أن يتعلق به أحد .. ولا أن يحمل من أوزار أحد .. بل يبتعد قدر الامكان عن الناس كل الناس .. متمنيا أن ينجيه الله من العذاب .

# وانتهى التوازن

وهكذا يساق الناس إلى أرض الميعاد، وهم يترنحون من هول الموقف . . مشيتهم غير متزنة . . وخطواتهم غير ثابتة . . وكل من له عمل صالح يريد أن يهرب عمن لهم أعمال سوء . . ينادونه فلا يرد عليهم . . ويستنجدون به فلا ينجدهم . . ويظنون أن قرابته لهم أو صداقته لهم ستشفع لهم في ذلك اليوم . . ولكنه لا يلتفت إليهم . . لقد كانت هناك مظنة أنه سيعاونهم . . وترى أولئك الذين تجمعوا على حب الدنيا . . وتجمعوا على معصية الله . . يفرون من بعضهم البعض وهم أعداء ألداء . . صداقتهم في الدنيا قد تلاشت تماما . . وكيف لا وكل منهم قد ساعد الآخر على أن يكون من أهل النار . . كل الناس في هذا الموقف أعداء إلا المتقين . . لماذا لا يكون المتقون أعداء لبعضهم البعض في ذلك اليوم . . لأن المتقين كانوا يتعاونون على الخير . . إذا رأى واحد منهم زميله يمشى في الخير ، وطاعة الله . . يقول له عليك أن تكثر . . وإذا رأى أحدهم صديقه يمشى في طريق الشر والمعصية يقف أمامه وينصحه حتى يعود إلى طريق الحبر.

لقد كان المتقون يتعاونون على الخير فوقوا أنفسهم عذاب النار . . كل واحد منهم نصح الآخر . . والنصيحة كانت نافعة لينجو من العذاب في هذا اليوم العظيم . . وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ ٱلْأَخِلَاءُ يَوْمَيِ لِجَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ۞﴾

( الآية ٦٧ من سورة الزخرف )

وهكذا تظهر الصورة الأولى ليوم البعث . . المؤمنون في هذا اليوم لهم نور يمشون به في وسط ظلمات هذا اليوم العظيم . . والكافرون يحاولون أن يتقربوا من المؤمنين بأن ينادوا عليهم . . أو يطلبوا منهم أن يشفعوا لهم ، أو يكونوا لهم عونا . . ولكن هذا كله لا يفيد . . لقد تقطعت الأسباب ، وأصبح كل إنسان مشغولا بنفسه .

وتكتمل الصورة في قول الحق سبحانه وتعالى:

﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسَ مِن نُورِكُرْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَيْسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِلَهُ مِن قَبِلِهِ ٱلْعَدَابُ ﴿ اللَّهِ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَا الْعَدَابُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ ال

( الآية ١٣ من سورة الحديد )

. وفي هذه الآية الكريمة يعطينا الحق سبحانه وتعالى صورة أخرى . . ففي يوم الحشر والناس في طريقهم إلى أرض الميعاد . . من كثرة عدد الناس وشدة الزحام تسوء الظلمة . . فلا يرى الناس ما أمامهم . . الله سبحانه وتعالى يضيء للمؤمنين نورا يمشون على هداه .

وحين يرى المنافقون ذلك النور . . يحاولون أن يقتربوا من المؤمنين ليستعينوا بهذا النور على السير ، دون التخبط الذي يفرضه الظلام . . حينئذ يقال لهم ارجعوا فيرجعون بعيدا عن المؤمنين . . ثم

يكون بينهم سور أو ما يشبه السور أو حاجز . . هذا الحاجز من ناحية المؤمنين فيه رحمة الله سبحانه وتعالى بما عملوا من صالح الأعمال . . فيحسون بالرحمة تحيط بهم من كل مكان . . بينها من الناحية الأخرى . . ناحية المنافقين والمنافقات . . يكون هذا السور محاطا بعذاب الله ، حيث يحسون بالعذاب يحيط بهم . . وهكذا يمشى الاثنان . . المؤمن تحيط به رحمة الله ونوره . . والكافر والمنافق يحيط به

عذاب الله . . وحينئذ يعرف الكفار والمنافقون الفرق ، ويحسون بأن

﴿ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ قَالُواْ بَكَى وَلَكِنَكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَرَبَّضَتُمُ وَرَبَضَتُمُ وَرَبَضَتُمُ وَرَبَضَتُمُ وَرَبَضَتُمُ وَرَبَضَتُمُ وَرَبَضَتُمُ وَرَبَضَتُمُ وَرَبَضَتُمُ وَرَبَضَتُمُ وَخَرَتُكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَى جَآءَ أَمْنُ اللّهِ وَغَرَّكُمُ بِاللّهِ الْغَرُورُ ﴿ ١٤ ﴾ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَتُكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَى جَآءَ أَمْنُ اللّهِ وَغَرَّكُمُ بِاللّهِ الْغَرُورُ ﴿ ١٤ ﴾ (الآبة ١٤ من سورة الحديد)

العذاب يحيطهم . . بينها الرحمة تحيط بالمؤمنين .

حينئذ عندما يحس الكفار والمنافقون بالفارق الكبير بين العذاب الذى يحيط بهم . والرحمة التى تحيط بالمؤمنين . ينادى الكفار والمنافقون المؤمنين : ألم نكن معكم فى الحياة الدنيا . . ألم نعش معا فى وقت واحد .

فيرد عليهم المؤمنون . . نعم لقد عشنا في وقت واحد . . ولكنكم أيها الكافرون والمنافقون فتنتم أنفسكم بما تقدمه الدنيا من نعم زائفة . . وكنتم تتربصون بعباد الله المؤمنين . . لتؤذوهم وتدبروا لهم الشر . . ودخلت في أنفسكم الريبة من أنكم ملاقو الله . . فظننتم أنكم لن تلاقوه . . وأنكم ستفلتون من هذا اليوم . . وجاءت شياطين الانس والجن لتقدم لكم الأماني الزائفة . . عها ستحققونه في

الدنيا ، فأصابكم الغرور بهذه الأمانى . . وتكبرتم وتجبرتم حتى جاء أجلكم ، وجاء أمر الله ، وجاء يوم الحساب . . فوجدتم أن ماوعدكم الله حق . . وأن غرور الشيطان باطل . . فاليوم لا ينفعكم شيء ، ولا ينجيكم من عذاب الله أحد .

تلك هى بعض المشاهد التى ستحدث يوم القيامة . . والناس يساقون إلى الحساب . . على أن هناك مشاهد أكثر ساعة يوضع الميزان ويحاسب الناس . . يومها يفضح الله الكافرين أمام كل خلقه . . ويحدث حوار كبير يشهده الخلق جميعا .

ولكن قبل أن نتعرض لهذه المشاهد . . لابد أن نتحدث عن معنى الميزان الذى سيحاسب الناس على أساسه فى الآخرة . . كيف تزيد الحسنات على الحسنات على الحسنات . . أو كيف تزيد السيئات على الحسنات . . وكيف يحمل الناس أوزارهم ، أو ذنوبهم ، يوم القيامة . وهذا هو موضوع الفصل القادم إن شاء الله .

الفضّال الخامسين

المليزان

|   | C.Sq. |  |  |
|---|-------|--|--|
|   |       |  |  |
| * |       |  |  |
|   |       |  |  |
|   |       |  |  |
|   |       |  |  |
|   |       |  |  |
|   |       |  |  |
|   |       |  |  |
|   |       |  |  |

يوم الحشر يكون للناس أحوال مختلفة . . فلكل واحد منهم درجة من الدرجات . . الله سبحانه وتعالى يعرض لنا عددا من هذه المواقف في القرآن الكريم . . ليريناكيف ستكون أحوال العباد المختلفة . . فلا المؤمنون على درجة واحدة . . ولا الكافرون على درجة واحدة . . ولكن لكل منا درجة . . ولكل منا حال من الأحوال . . هناك الذين كذبوا على الله . . وهناك الذين أشركوا بالله . . وهناك الذين عبدوا غير الله . . وهناك الذين أضلوا الناس . . وهناك صور عديدة ومتعددة . . كل في صورة . . كل في شأن .

هذا يريد أن يفر . وهذا يتمنى أن يكون ترابا . وهذا يريد أن يعود ليعمل صالحا ولو عاد لأفسد . والناس حين تساق إلى أرض الميعاد . يعطينا الله لأحوالها صورا مختلفة فى القرآن الكريم . . لأن الناس فى هذا اليوم العظيم لا يمكن أن يكونوا فى حالة واحدة . . ولكنهم فى أحوال متعددة . . وفى أول يوم الحشر هم فى حال . . وفى أخره هم فى حال . . وفى أخره هم فى حال . . لقطات كثيرة . . وكل واحد من الناس له حالة تناسب عمله . . له حال مع الله سبحانه وتعالى يناسب ما قدمه فى الدنيا . . فكل نفس بشرية لها عمل . . خيرا كان أو شرا . . فهو متفاوت . . الخير متفاوت والشر متفاوت .

ولنستعرض معا بعض هذه الصور التي ستحدث يوم القيامة . . هناك وجوه ستكون بيضاء ، مصداقا لقوله :

رور مدر ؛ وو بررره راه وو برا المام الله المام من ال عمران ) ﴿ المام تبيض وجوه وتسود وجوه ﴾ ( الأية ١٠٦ من ال عمران )

.. هل البياض أو السواد يتعلق باللون .. أم يتعلق بالحالة ؟ إنك في كثير من الأحيان ترى إنسانا إذا أصابه هم ، وبلغ حالة اليأس يقول لك : لقد اسودت الدنيا في وجهي .. هل الدنيا اسودت حقا وأصبح لونها أسود .. أم أن الدنيا كما هي ؟ ولكن ما ينتظر هذا الانسان من الهم والغم قد جعل الدنيا تبدو سوداء في نظره ، بحيث لا يرى فيها أملا ، ولا يرى شعاع النور .

وهناك إنسان آخر ترى وجهه فتقول: إن وجهه أسود كأن غضب الله نزل عليه . . مع أن لونه فى الحقيقة . . لون وجهه يكون أبيض ، وليس أسود . . ولكنك تحس من الهم الذى يركبه والآثام التى يحملها أن وجهه أسود حالك السواد .

وكم من إنسان يكون وجهه أسود اللون فعلا وتراه مشرقا بالايمان متلألئا بالنور . . تستبشر به وتقول إن وجهه مشرق .

إذن فاللون هنا ليس هو المحل . . ولا يستطيع إنسان أن يقول : إن الله سبحانه وتعالى قد مدج الوجوه البيضاء في الدنيا ، وذم الوجوه السوداء ، وشبه بهم الكافرين بأن وجوههم سوداء .

نقول لك لا . . إن عدل الله يأبي هذا . . ولا فرق بين عباد الله جميعا . . بل إن أهل جهنم في الآخرة قد يكون معظمهم بمن يحملون وجوها بيضاء في الدنيا وأعمالهم يملؤها السوء .

إذن فالسواد هنا معناه . . أنك إذا نظرت لهذه الوجوه بغض النظر عن لونها ، فإنك ترى سحاب السواد يحيط بها . . تراها وقد غاب عنها الاشراق . . تبدو ذميمة كالحة تحس أن كل ما حولها أسود . . . فعملها أسود . . وحسابها أسود . . ومصيرها أسود . . ولا أمل لها

ولا فيها .

موكب الحشر يمضى ، وهم يومئذ على صور مختلفة . . إنهم يمشون جماعات . . المؤمنون جماعات ، والكافرون جماعات . . وكل جماعة في شأن . . جماعة من أصحاب الوجوه السوداء يقولون :

﴿ يَقُولُ يَلَيْقَنِي قَدَّمْتُ لِحَبَاتِي ۞ ﴾

( من الآية ٢٤ من سورة الفجر )

قد ملأهم الندم وأحسوا بعظم ما اقترفوا . . وجماعة أخرى من أصحاب الوجوه السوداء هم الذين كذبوا على الله :

﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُسُودًةً ﴾ ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وَجُوهُهُم مُسُودَةً ﴾ ( من الآية ٦٠ من سورة الزمر )

﴿ كَأَنَّمَا أَغْشِيتُ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ ٱلَّيْلِ ﴾

( من الآية ٢٧ من سورة يونس )

وجماعة يتمنون أن تسوى بهم الأرض:

﴿ يَوْمَ إِذْ يُودُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَواْ ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ ﴾ ( من الآية ٤٢ من سورة النساء )

وهناك صور عديدة في القرآن الكريم سنعرض لها في الفصول القادمة بالتفصيل . . تبين أحوال الخلق جميعا يوم القيامة . . خلق يحملون أوزارهم . . والوزر هو المعصية والفسق وكل ما يغضب الله . . وخلق يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم . . أي أنهم لا يحملون فقط خطاياهم . . . بل هم يحملون أيضا خطايا

أخرى . . كيف يمكن أن يحدث ذلك مع أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز :

﴿ وَلَا تَوْرُ وَازِرَةٌ وِذُدَ أَخْرَىٰ ﴾

( الآية ١٨ من سورة فاطر)

.. أى أن كل واحد يحمل ذنبه فقط وما اقترفه .. ولا يحمل إنسان ذنب إنسان آخر .. وضرب الله لنا سبحانه وتعالى أمثلة فى القرآن الكريم توضح لنا ذلك .. وهذه الأمثلة فى قمة الايمان .. ففرعون مثلا كان من أشد العصاة لله .. نصب نفسه إلها فى الأرض ليعبده الناس .. وجاءه موسى بآيات كثيرة ، فرفض أن يؤمن .. بل استمر فى ضلاله وفى ادعائه الألوهية .. حتى أن الله سبحانه وتعالى من كثرة ذنوب فرعون وعصيانه لله وعده بأشد العذاب .. فقال الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَـذَابِ ﴿ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ ٤٦ من سورة غافر)

# من يحمل الوزر

فرعون هذا الذى هو من أكفر أهل الأرض . . كانت له امرأة صالحة مؤمنة . . ومن شدة صلاحها وإيمانها ذكرت في القرآن الكريم :

# ﴿ وَضَرَبَ اللهُ مَنَالُا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ الْمَرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتَ رَبِّ آنِ لِي عِندَكَ بَيْنَا فِي آلِي مِن أَلْقُومِ عِندَكَ بَيْنَا فِي آلِجُنَّةِ وَنَجِنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ مِن وَنَجِنِي مِن الْقُومِ الظَّلْلِينَ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

( الآية ١١ من سورة التحريم )

وهكذا نرى أن امرأة فرعون وقد عاشت فى قمة الاثم فى عصرها فى قصر فرعون . . إلا أنها أخلصت لله سبحانه وتعالى ، وطلبت منه النجاة من فرعون وعمله . . ومن القوم الظالمين المحيطين به . . فجاءت فى الآخرة ، ومصيرها الجنة ، ولم يحملها الله من أوزار فرعون شيئا .

وتنتقل من قمة الايمان إلى قمة المعصية . . امرأة نوح وهو نبى وامرأة لوط وهو نبى . . تأمل قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ الْمَرَأَتَ نُوجِ وَالْمَرَأَتَ لُوطِ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ خَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُمَا مِنَ اللّهِ شَيْعًا وَقِيلَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ خَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُمَا مِنَ اللّهِ شَيْعًا وَقِيلَ الْهَ عَلَا النّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

.. هذه قصة امرأتين كانتا في بيتى نبوة .. ولكنهما كفرتا بالله ، وارتكبتا الأثام ، فكان مصيرهما إلى النار .. ولم يشفع لهما أنهما كانتا زوجتى نبيين .. لأن أهل الأنبياء هم المؤمنون الذين آمنوا بهم

وصدقوا بالرسالة وعملوا بها.

فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى ابن نوح ، وقد رفض أن يؤمن ، وأصر على الكفر ، فلم يغن عنه أنه ابن رسول ونبى . . وعندما أراد نوح أن يستغفر الله لابنه وقال :

﴿ رَبِّ إِنَّ آبْنِي مِنْ أَهْلِي ﴾ (من الآية ٤٥ من سورة هود)

.. رد الله سبحانه وتعالى عليه:

﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكُ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾

( الآية ٤٦ من سورة هود )

وإبراهيم حين أراد أن يشفع لعمه آزر:

﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ -

أَنَّهُ عَدُو لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوْهُ حَلِيمٌ ﴿ وَإِنَّ ﴾

(الآية ١١٤ من سورة التوبة)

وهكذا نرى أن الحق سبحانه وتعالى قد أعطانا أمثلة فى القرآن الكريم تؤكد لنا أن الانسان لا يحمل يوم القيامة إلا ما ارتكب من أوزار أو من معاص . . وأن كل إنسان يحاسب عن عمله . . وأن أى نفس لا تحمل إثم أو ذنب أو عقوبة ذنب اقترفته نفس أخرى . . فكيف يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ

( من الآية ٢٥ من سورة النحل )

نقول إن الوزر الذي يجمله هو من عمله .. والوزر الذي يحمله مع أوزاره هو من عمله أيضا .. فالانسان حين يكون ضالا كافرا أو عاصيا ، فإنه يحمل وزره يوم القيامة .. فإذا كان مضلا .. أي لا يكتفى هو بالمعصية بل يزينها لغيره .. فيدفع الناس إلى شرب الخمر مثلا .. ويغريهم بالزنا .. ويزين لهم شهادة الزور .. فإنه في هذه الحالة يحمل من أوزار هؤلاء الناس فوق وزره .

فكل إنسان أغراه ذلك المضل بشرب الخمر . . كلما تناول كأسا من الحمر عليه إثم . . وعلى الذى زين له ذلك إثم . . وكل إنسان شجع امرأة أو رجلا على الزنا . . كلما زنا هذا الرجل أو هذه المرأة عليها إثم . . وعلى الذى زينه لها إثم .

وفى ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من استن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن استن سنة سيئة فعليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة » . . ويأتى القرآن الكريم ليوضح لنا الصورة تماما فى قوله تعالى :

﴿ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْفِينَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عَلَمْ ﴾ عِلْم ﴾

. . وهكذا نعرف كيف سيحمل بعض الناس أوزارهم . . وكيف سيحمل آخرون أوزارا مع أوزارهم .

# كيف يحملون أوزارهم ..؟

على أن السؤال هنا . . هو الصورة التي سيتم عليها ذلك . . هل سيحمل الانسان فوق ظهره عمارة أو عدة عمارات بناها بمال حرام ؟ . . وهل من الممكن أن تكون الصورة هكذا ؟ . . أم أن الناس سيحملون كتابا فيه أعمالهم . . وكلما كانت هذه الأعمال سيئة كان الحمل على ظهورهم ثقيلا ينتشرون به . . لا يستطيعون المشى ، وأحيانا يضطرون أن يزحفوا على بطونهم ، أو على ركبهم من ثقل ما يحملون .

الصورة هنا فى غيب الله سبحانه وتعالى . . ولكن من المؤكد أنهم سيشعرون بثقل عظيم على ظهورهم . . ثقل يجعل هذه الظهور تئن مما تحمل . . تجعل صاحبها ينقل قدميه بصعوبة بالغة . . ويبذل جهدا كبيرا فى أن يخطو خطوة واحدة . .

وهنا يتلفت يمينا ويسارا . . يبحث عمن يساعده في هذا الحمل الرهيب فلا يجد أحدا . . الكل يهرب منه . . والله سبحانه وتعالى يكمل لنا الصورة فيقول سبحانه :

﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَنْعَرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءً

وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَى ﴾ ( من الأية ١٨ من سورة فاطر )

النفس العاصية والكافرة التي تحمل هذه الأثقال الرهيبة ستبحث عينا ويسارا . . تحاول أن تستنجد بأحد . . وأول من يلجأ إليه الانسان هم أقاربه . . فتحاول هذه النفس أن تستنجد بأولادها وإخوتها . . ولكنهم جميعا يهربون . . ولا يحمل أحد من هذا الحمل

شيئا . . فيظل الحمل الرهيب يئن منه ظهر هذه النفس . . وهي تحمله وتمضى به حتى مكانها في يوم القيامة .

## كل هذا قبل الحساب

كل هذا وغيره يتم قبل الحساب . . بل إن هناك حوارا يجرى بين الله سبحانه وتعالى وأولئك الذين لم يستجيبوا لمنهج الله ولا لدعوته . . فيجمع الله المتخذين له \_ تبارك وتعالى \_ أندادا ، وذلك المتخذ ندا . . ويواجههم حتى تكون الفضيحة تامة وعامة بين عابد عبد باطلا . . وبين معبود مرة لم يطلب من عابده أن يعبده ، ومرة طلب منه . . فالذين يعبدون من دون الله شركاء . . منهم من عبد الملائكة . . ومنهم من عبد رسولا وجعله إلها \_ . ومنهم من عبد صنيا . . ومنهم من عبد شمسا أو قمرا أو جنا . . إذن فالمعبودون متعددون ، والعابدون متعددون . . وكل معبود وكل عابد له حكم من غله في ذلك الحشر . والمواجهة ستكون علنية يراها الناس جميعا من عهد آدم إلى يوم القيامة .

هذا الحوار الذي سيتم ، وهذه المواجهة ستكون أمام الأشهاد جميعا .

قد يتساءل بعض الناس كيف يمكن لهذا الخلق كله أن يشهد ويسمع ويرى هذا الحوار مع وجود هذا العدد الهائل من البشر؟ نقول لهؤلاء جميعا . . لو فكرتم قليلا لما أصابتكم الدهشة . . ماذا يحدث الآن عندما يكون هناك حدث مهم في العالم تنقله الأقمار الصناعية . . ألا تستطيع الدنيا كلها أن تراه في جميع الأماكن بالأرض

Commence of the second of the

#### في وقت واحد؟

إذا كانت هناك مثلا بطولة العالم لكرة القدم .. ألا نستطيع أن نشهدها هنا في مصر في عشرات الألوف من المنازل في وقت واحد .. ونسمع كل ما يدور هناك .. فإذا أحصينا ذلك في العالم أجمع نجد أن هناك ملايين المشاهدين في ملايين الأماكن المتفرقة من أقصى الدنيا إلى أقصاها .. يستطيعون أن يشهدوا هذا الحدث في نفس لحظة حدوثه بالصوت والصورة .. إذا كانت هذه قدرة البشر للبشر .. فكيف بقدرة الله سبحانه وتعالى .. ألا تستطيع قدرة الله أن تجعل خلق الله كلهم يرون هذا الحوار ويشهدونه هم في أماكنهم ؟ إن ذلك على الله يسير .

المهم أن هذا الحوار سيكون علنيا يشهده أهل الأرض كلهم . . يرون ويسمعون ما يدور . . سيرون ما يحدث . . وكيف سيكون الحساب . . وذلك مصداقا لقوله تعالى :

﴿ ذَالِكَ يَوْمٌ عَجِمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ ﴿ ﴾

( من الآية ١٠٣ من سورة هود )

المعبودون الذين عبدهم هؤلاء المشركون إما أن لهم علما بهذه العبادة . . أو لا علم لهم بها . . الذين لا علم لهم بأنهم معبودون ولا دعوة لهم إلى الناس أن يعبدوهم ، كالأصنام والشمس والقمر والأشجار والأحجار والرسل الذين اتخذوهم آلهة . . ولكن المعبود الذي له علم وله دعوة للناس لأن يعبدون غير الله إنما يتركز في شياطين الجن ، وشياطين الانس . . ذلك أن إبليس وذريته وشياطين

الانس هم الذين يسعون في الأرض ليفسدوا منهج الله . . هم الذين يحاولون أن يغروا الناس بالشرك ويزينون لهم السوء . . وهؤلاء على علم بما يعملون . . أما باقى مخلوقات الله كلها فلا علم بأنها تعبد . . ولا مطلب لها في ذلك . . بل هي مسبحة لله خاشعة لله .

وهنا ، ويوم القيامة ، تحدث مواجهة بين الذين عَبدوا غير اللهُ وبين ماعبدوا . . وهذه المواجهة تتم بين كل مخلوقات الله ماعدا الملائكة . . ذلك لأن الملائكة لا يواجههم الله سبحانه وتعالى بمن عبدوهم . . ولكن يسألهم مصداقا لقوله تعالى :

﴿ وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَكَنِّكَة أَهَنَّوُلاَّهِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعَبُدُونَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَنَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ الْجِنْ أَكْثَرُهُم

بِهِم مُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ 🔅 ﴾

( الايتان ٤١ ، ٤١ من سورة سبا )

وهكذا يتبرأ الملائكة من أنهم كانوا معبدون من دون الله . . والله يعلم ذلك لأن الملائكة:

﴿ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهُ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠٠٠ ﴾ ( من الآية ٦ من سورة التحريم )

المواجهة .. مسع المعبود

تأتى بعد ذلك المواجهة مع الشمس والقمر والنجوم والأصنام . فتبرأ جميعا ممن عبدها من البشر وتقول:

The I have the

« سبحانك أنت ولينا »

.. وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿ إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱلَّهِ عُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱلَّهِ عُواْ ﴾

( من الآية ١٦٦ من سورة البقرة )

وهكذا تقف كل هذه المخلوقات لتعلن أمام الله سبحانه وتعالى . . أنهم لا علم لهم بمن اتخذوهم آلهة . . وأنهم لم يدعوا أحدا لا تخاذهم آلهة . . ولذلك فعندما يخاطب الله سبحانه وتعالى الأحجار التى اتخذوا منها أصناما . . تقول الأحجار عدبونا ونحن أعبد لله من القائمين في الأسحار . . ذلك أن هذه الأحجار تسبح بحمد الله . . مصادقا لقوله تعالى :

﴿ وَإِنْ مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ٢ ﴾

( من الآية ٤٤ من سورة الاسراء)

بعض الناس يتساءل . . هل ستتحدث الأحجار يوم القيامة ؟ . . وهل ستنطق ؟ . . نقول لهم إن كل شيء سينطق يوم القيامة . . تسألونا كيف سينطق ؟ . . وبأى لغة سيتكلم ؟ . . ولكنها ستكون علغة تفهمونها جميعا . . فإذا كان الانسان سيفهم لغة العين والسمع والجلود . . ويعاتب أعضاء جسمه فيقول لهم :

﴿ لِمَ شَهِدَ ثُمْ عَلَيْنًا ﴾ ( من الآية ٢١ من سورة فصلت )

ومعنى ذلك أنهم فهموا كلامهم . . وإلا لما قالوا:

﴿ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْناً ﴾

( الآية ٢١ من سورة فصلت )

فترد الجلود والأسماع والأبصار:

﴿ أَنْطُفُنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِيَّ أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾

إذن هناك حوار سيدور بين الانسان وسمعه وبصره وجلده في لغة يفهمها الانسان . . وتفهمها هذه الأعضاء كلها . . وإلا فإنه لا يمكن أن يدور حوار إلا بين اثنين يتكلمان لغة مشتركة .

فلو أننا أتينا برجل إنجليزى لا يعرف كلمة واحدة من اللغة الانجليزية . . العربية . ورجل عربي لا يفهم كلمة واحدة من اللغة الانجليزية . . هل يمكن أن يدور بينها حوار ؟ . . طبعا لا . . ولكن لابد أن تكون هناك لغة مشتركة ، وسيعلمنا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لغة كل أجناس الأرض . . ولغة كل مخلوقاتها التي نراها والتي لا نراها حتى يدور بيننا الحوار على أوسع مدى . . فنحن سنكلم الملائكة ونراهم ويروننا . . ونحن سنرى إبليس وذريته . . ويدور بينه وبين الكافرين حوار . . وكل شيء سيتكلم وينطق . . كل شيء كان صامتا في هذه الدنيا سيتكلم . . وسينطق وسيشهد . . حتى الأشياء التي سخرها الله لارادة الانسان وجعلها خاضعة لهذه الارادة في الدنيا كاللسان مثلا الذي جعله الله صالحا لأن يقول كلمة الاكفر والعياذ بالله . . فإذا أمر الانسان لسانه أن ينطق كلمة الكفر أطاعه ونطقها . . ولكن هذا اللسان عابد وطائع ومسبح . . ولذلك يأتى يوم القيامة ويشهد على صاحبه . . بأنه أجبره على نطق كلمة

الكفر بما جعلة الله مسخرا لارادة الانسان.

ولكن عندما تخمد الارادة البشرية بالموت . . يشهد كل شيء على الانسان . . ولا يملك الانسان أن يقهر عضوا من أعضائه . . على أن يفعل ما يغضب الله . . بل كل هذه الأعضاء تشهد على الكافر وتلعنه . . ولذلك فإن الحجارة التي هي أعبد لله من كثير من البشر . . ستشهد على من عبدوها يوم القيامة وتتبرأ منهم . . وكذلك الشمس والقمر والنجوم . . مصداقا لقوله تعالى :

﴿ إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ ﴾

# الذين عبدوا البشسر

فإذا ما انتقلنا إلى البشر ، وعلى قمتهم الرسل . . يأتى الله سبحانه وتعالى بعيسى ابن مريم :

﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَلْعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱلَّخِذُونِي وَأَمِّي إِلَا لَهُنْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَننكَ مَا يَكُونُ لِى أَنْ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقّ إِلنَّا مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَننكَ مَا يَكُونُ لِى أَنْ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقّ إِلنَّا مُن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَننكَ مَا فِي نَفْسِى وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ ﴾ كُنتُ قُلْتُهُ وَقَلْدُ عَلِمْتَهُ وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِى وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ ﴾ كُنتُ قُلْتُهُ وَقَلْدُ عَلِمْتَهُ وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ ( من الآية ١١٦ من سورة المائدة )

.. وهكذا يتبرآ الرسل من الذين عبدوهم من دون الله . ويجد أولئك الذين أشركوا بالله أنفسهم في موقف حقير جدا . . فهؤلاء الذين عبدوهم في الدنيا وقدموا لهم القرابين . . وتعبوا أنفسهم في إقامة التماثيل لهم من الذهب والفضة والمعادن النفيسة . .

هؤلاء الذين أمضى المشركون حياتهم يتقربون إليهم يبتعدون عنهم .. لأنهم رجس .. ولأنهم عمل غير صالح لابد أن يبتعد عنه الناس جميعا في هذا اليوم العظيم .. ويحس أولئك المشركون بتفاهتهم وعظم ذنبهم .. ويتمنون لوأنهم سويت بهم الأرض ، أو كانوا ترابا .. بدلا من أن يقفوا هذا الموقف المخزى أمام الله سبحانه وتعالى .

# الإنس والجن

ثم يأتى الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إلى شياطين الجن والانس . . إلى إبليس الذي قال :

( من الآية ، ٨٧ من سورة ص )

إبليس الذي أعلن من يوم الخلق الأول أنه سيكون عدوا لأدم وذريته . . واستطاع أن يصل إلى ذلك بالقسم الذي يمكنه أن يفعل ما يقول . . فقال :

« فبعزتك لأغوينهم أجمعين »

. . أى يا ربى نشهد أن لك العزة . . وعزة الله عن خلقه جعلته غنيا عنهم :

﴿ فَيَن شَاءَ فَلَيُوْمِن وَمَن شَاءً فَلَيَكُفُو ﴾

( من الآية ٢ من سورة الكهف )

فبهذه العزة التي استغنى بها الله سبحانه وتعالى عن خلقه . . تدخل إبليس ليأخذ حق الغواية . . ولذلك فقد قال :

﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ﴾ ( الآية ٨٣ من سورة ص )

إذن فكل من عبد الله مخلصا وقاه الله غواية أبليس . ولم يستطع أن يقدر عليه . . وكل من عبد الله وفي قلبه شك أو رياء أو نفاق فإن غواية الشيطان تدخل إلى نفسه . . فيزين له المعصية . . وإبليس يعرف ناحية الضعف في الانسان فيغويه منها .

فإن كان الانسان ضعيفا أمام المال أغواه إبليس بالمال . . وإن كان الانسان ضعيفا أمام النساء أغواه إبليس بالنساء . . وإن كان الانسان ضعيفا أمام الحياة والسلطة والسلطان أغواه إبليس بالجاه والسلطان .

إذن فقد بقى الحوار والمخاصمة بين إبليس وذريته . . وبين ذرية آدم . . معزولا عنها هؤلاء الذين أخلصوا العبودية لله . . فهؤلاء ليسوا طرفا فى الخصومة . . لأن الله وقاهم ما يمكن إبليس وذريته من أن يغووهم . . فلم يعصوا ولم يشركوا ولم يكفروا . . وإنما عبدوا الله وأخلصوا له الدين .

يجمع الله إبليس وذريته ، وهم الفاسقون من الجن . . لأن هناك الجن الصالحين المؤمنين . . وهناك الجن الظالمون الفاسقون . . فالجن الذين يتبعون إبليس في إغواء الانسان وفي إفساد منهج الله في الأرض . . هؤلاء هم الذين يسمون الشياطين . . ولابد أن نعرف أن الجن هم مقابل الانس ولهم اختيار . . وإنه كما يوجد في الانس

طائع وعاص . . كذلك يوجد في الجن . . العاصون هم الشياطين الذين يخدمون فكرة إبليس في إغواء الانسان بالكفر . . ويوجد من الانس من أغواهم الشياطين ، فأصبحوا في خدمتهم يفسدون منهج الله . . وهؤلاء هم شياطين الانس .

إذن فالحوار بين من ومن ؟ . . أيكون الحوار بين الذين عبدوا ولم يعرفوا شيئا عن ذلك . . أم يكون بين شياطين الانس وشياطين الجن الذين خالفوا المنهج . . قول الله سبحانه وتعالى :

# ﴿ وَيُومُ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ﴾

( من الآية ٢٢ من سورة الأنعام )

.. يشمل كل مخلوقاته .. الملائكة والأحجار والكواكب والرسل والشياطين الجن والانس . والخطاب في القرآن موجه للأحياء .. الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا اذكروا جيدا وأنتم في الدنيا أنكم ستحشرون حشرا إلى موقف تفضحون فيه أمام كل مخلوقات الله :

﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُواْ ﴾ ( مَنَ الآية ٢٢ من سورة الانعام )

إذن فالكلام هنا: ونقول للذين، أشركوا من الانس والجن مكانكم .. وحين تسمع إنسانا يقول لك مكانك .. يعنى لا تتحرك حتى ينتهى هذا الموقف ويحسم .. وهى كلمة وعيد .. كلمة تهديد من الله سبحانه وتعالى .. ومعناها لا تتحركوا فإن لى معكم موقفا .. وهذا الموقف ليس فى صالحكم .. الذين أشركوا يحسبون أنهم قد ضاعوا فى زحام الآخرة .. وأنهم أفلتوا من المواجهة .. ومن

الفضيحة أمام خلق الله .. والله سبحانه وتعالى يقول لهم: ﴿ مكانكم أنتم وشركاؤهم ﴾ .. أى كل الذين اجتمعوا على باطل يجمعون معا .. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يريهم في معسكر واحد .. إنه يريد الذين أغووهم في معسكر .. الذين قاموا بالغواية والاضلال في معسكر .. والذين خضعوا لهذه الغواية في معسكر .. ويقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ فَرْيَلْنَا بَيْنَهُمْ ﴾. ( من الآية ٢٨ من سورة يونس )

. . أي فرقنا بينهم . . حتى يصبح هناك فريق يواجه فريقا :

﴿ وَقَانَ شُرَكَا وُهُم مَّا كُنتُمْ إِنَّانَا تَعْبُلُونَ ۞ ﴾ ( من الآية ٢٨ من سورة بونس )

# ما همو المسيزان

هنا لابد لنا من وقفة .. إذا كان هذا هو الحوار أو جزءا من الحوار الذي يدور في الأخرة .. فهل هذا هو الميزان ؟ .. وهل هذا هو الحساب ؟ .. أم أن الحساب هو شيء مختلف تماما عن كل هذه المشاهد .. بحيث هناك هذه المشاهد وحدها ، ثم بعد ذلك يكون الحساب .

قبل أن نبدأ الاجابة عن هذا السؤال . . لابد أن نرد على الفكرة النبي تقول : إن هناك ميزانا منصوبا في الأخرة . . ترضع فيه السيئات في كفة ، والحسنات في كفة . . فمن ثقلت حسناته وأعماله الصالحة

#### المسيزان

يذهب إلى الجنة . . ومن زادت سيئاته على حسناته يذهب إلى النار . فكرة ماديات الدنيا هذه لا يمكن أن تكون في الآخرة . . ليست المسألة أوراقا مكتوبة بشكل مادى . . وإنما فكرة الميزان هي فكرة العدل في أساسه . . بل هي دقة متناهية في العدل الذي لا يقوم شيء بدونه . . لقد سئل على بن أب طالب كيف سيحاسب الله الناس في وقت واحد يوم القيامة ؟ . . قال على رضى الله عنه كما يرزقهم في وقت واحد في الحياة الدنيا . . الله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَٱلسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ١٠ ﴾

( الآية ٧ من سورة الرحمن )

. . أى ميزان العدل .

وأنت تدخل إلى دار القضاء مثلا ترى رسها للميزان موضوعا فى المكان الذى يجلس فيه القاضى . . هل القاضى يأى بميزان مادى ليحكم فى القضايا . . أم أن هناك ميزانا فى كل نفس وضعه الله لتفرق أنت بين الحق والباطل .

حينها تجد إنسانا في تفكير عميق . . فإذا سألته لماذا هو صامت . . قال لك إنه يزن الأمور قبل أن يتكلم . . هل جاء بميزان مادى أم أن الميزان داخل نفسه . . يضع هذه الحقيقة هنا . . ويضع هذه الحقيقة هنا ، ويزن كل شيء بعقله . . وهل إذا جار عليك إنسان ، وأخذ منك حقوقك ، وقلت له : إن كفة الميزان مالت ناحيتك . . أيكون هناك ميزان مادى . . إن الميزان في الدنيا معناه الحق . . معناه التفريق بين الحق والباطل . . معناه العدل في كل شيء . . العقل التفريق بين الحق والباطل . . معناه العدل في كل شيء . . العقل

يستطيع أن يعرف جيدا في كل أمر من أمور الدنيا . . إذا كانت كفة الميزان معتدلة أو مائلة . . الله وضع فينا فطرة الايمان . . ومع فطرة الايمان فهمنا فكرة الميزان لنفرق بين الحق والباطل . . ولا يستطيع إنسان أن يمضى في الحياة ، دون أن يكون هناك ميزان في نفسه . . يزن الأمور حتى بعيدا عن الدين . . وهذا الميزان في عقل كل منا وفي تكرينه

الانسان عندما يبعث يوم القيامة يكون معه سائق وشهيد . . السائق عرفناه . . هو الملك الملكف به لكى يوصله إلى المكان المحدد له ، فلا يذهب يمينا أو يسارا . . وإنما يسوقه أمامه . . والناس يوم القيامة تذهب جماعات . . جماعات من المؤمنين . . وجماعات من غير المؤمنين . . أما الشهيد الذي مع الانسان فهو عمله يشهد عليه . . إقرأ قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ آقُرَأً كِتَنَبَكَ كَنَى بِنَفْسِكَ ٱلْبَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿ آقُرَأً كِتَنَبَكَ كَنَى إِنَفْسِكَ ٱلْبَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿ آثُونَ اللَّهُ اللَّ

والنفس هي التقاء الروح بالجسد . . وهذا يحدث مرتين : مرة في الحياة الدنيا دار الاختيار . . ومرة في الحياة الآخرة لينعم الانسان أو يعذب . . ومادام التنعيم والتعذيب لم يأت وقتهما بعد . . فإن الحديث هنا عن الحياة الدنيا . . في قوله تعالى :

﴿ كَنَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ١٠ ﴾

كيف تكون النفس شهيدة على صاحبها . . تكون بأنها تحمل



كتابا فيه كل ما حدث في الحياة الدنيا مسجلا بالصوت والصورة.

# ما ترى وما لا ترى

بعض الناس قد يتعجبون من هذا الكلام . . ولكننا كها قلنا الله سبحانه وتعالى رحمة بعقولنا . . قد أعطانا من الماديات فى الدنيا ما يسهل لهذه العقول أن تعى شيئا عن الغيبيات . . فكها تحدثنا كيف أن الوجود شيء وإدراك الوجود شيء آخر . . وأثبتنا ذلك بالدليل العلمى . . حتى إذا حدثنا الله سبحانه وتعالى أن هناك شيئا موجودا ، ونحن لا نراه . . لا نقول : إن هذه قضية مستحيلة . . ولكننا نقول : إنها قضية ممكنة وقائمة وعليها دليل . . وإذا كانت قدرة الانسان قد أثبتت أن ما هو غيب موجود . . فها بالك بقدرة الله سبحانه وتعالى .

فلنستجمع قليلا ما نراه اليوم . . ألاتدير الردايو فتستمع إلى صوت الشيخ محمد رفعت يؤذن للصلاة . . أين هو الشيخ محمد رفعت . . غير موجود الآن . . لقد مات منذ سنوات طويلة . . ولكن صوته مازال موجودا . . استطاع الانسان بالعلم الذى كشفه الله له أن يبقى الصوت في الكون بينها صاحبه انتقل إلى رحمة الله . . بل إن الأبحاث العلمية الحديثة قد أثبتت أن الأصوات لا تفنى . . بل سابحة في الفضاء . . وهناك جهود علمية لم تكلل بنجاح تحاول أن تسجل أصوات الأنبياء والعظهاء الذين مازال التاريخ يذكرهم من بين بلايين الأصوات السابحة في الفضاء . . ولكن للدقة يذكرهم من بين بلايين الأصوات السابحة في الفضاء . . ولكن للدقة

المتناهية التي يحتاجها مثل هذا العمل . . وللعلم الواسع الذي لابد أن يستند إليه . . لم يكشف الله سبحانه وتعالى من علمه للبشر ما يمكنه من ذلك .

فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى التليفزيون . . فإننا نجد برامج تذاع حدثت في عام ١٩٣٠ وقبل عام ١٩٣٠ . . ونرى فيها الأشخاص الذين قاموا بهذه الأحداث ، وهم يتكلمون ويتحركون وكأنهم أحياء . . مع أنهم انتقلوا من عالمنا منذ حوالي ستين سنة . . ولو احتفظنا بهذه الأفلام لاستطعنا أن نعرض هذه الأحداث بعد مئات السنين . . بل إن المعارك التي دارت في الحرب العالمية نستطيع أن نراها وكأنها تحدث الآن .

إذا أردنا أن نجرى تجربة وقلنا: أننا سنسجل حياة فلان بالصوت والصورة منذ ساعة مولده حتى ساعة مماته .. ألا نستطيع ؟ .. طبعا نستطيع .. ثم بعد ذلك أخذنا هذا التسجيل ، واحتفظنا به مائة سنة ، ثم عرضناه .. ألا نرى تاريخا كاملا لحياة هذا الانسان .. إذا كانت هناك الآن آلات بالغة في الدقة تخطئها العين ، ولا تحس بها .. تسجل لنا بالصوت والصورة وتستخدمها المخابرات في العالم .. ألا يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يضع في ذرات هذا الكون ما يتم به ذلك ؟ .. وهل الملائكة التي تكتب الحسنات والسيئات وتحصيها .. وتكتب على الانسان كل أعماله .. تحصى هذه الأعمال وتسجلها وتكتب على الانسان بشكل يجعل الكافر وغير المؤمن .. يستطيع أن ينكرها دون أن يكون هناك دليل قوى يدحضه ويفحمه إذا حاول أن يكذب على الله .

#### المسيزان

إن من دقة الكتاب الذي سيحمله الانسان معه يوم الحساب . . أن المجرمين سيقولون :

﴿ يَنُو يُلُتَنَا مَالِ هَاذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلْهَا ( من الآية ٤٩ من سورة الكهف )

.. أى أنه أحصاه غاية فى الدقة .. حتى الأشياء التافهة التى نسيها الانسان .. والأشياء الصغيرة سيجدها فى كتابه .. مصداقا لقوله سبحانه وتعانى :

﴿ أَحْصَـنُهُ آللَهُ وَنَسُوهُ ﴾ ( من الآية ٦ من سورة المجادلة )

## ما عملوا حاضرا

ما معنى قوله سبحانه وتعالى:

﴿ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا ﴾ ( الآية ٤٩ من سورة الكهف )

.. وما هو الدليل الدامغ يوم القيامة .. لأن يكون الانسان شهيدا على نفسه إلا أنه يرى كل حياته أمامه .. كفيلم سينمائي سجل كل شيء . فإذا أنكر أي شيء فإنه يواجه بما كان يفعل بالدليل الدامغ . . إذا كانت قدرة الانسان في تسجيل الأحداث قد وصلت إلى هذا الحد المذهل ، فها هي قدرة الله سبحانه وتعالى . . وقول الحق :

# ﴿ كُنَّى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ١٠ ﴾

Land Kandara Jak

( من الآية ١٤ سورة الاسراء )

معناه أن كل إنسان ستشهد عليه نفسه بكل ما حدث ولن يستطيع أن ينكر شيئا . . لأنه سيرى كل شيء . . لعل الله سبحانه وتعالى غير قادر على أن يرينا حياتنا كلها لحظة بلحظة في ساعة الحساب . . أليس هذا ممكنا ؟ .

إذن ففيم المجادلة ؟ . . وهل قدرة الملائكة أقل من قدرة الانسان بحيث تستطيع أية قوة من قوى التجسس في الدول المتقدمة ، أو حتى المتخلفة . . أن تسجل على الانسان الأحداث التي تقع وتواجهه بها . . ولا تستطيع الملائكة الحفظة الأبرار أن يقوم بأكثر من هذا . . إن مجرد النقاش في أن هذا ممكن أن يجدث يرفضه العقل .

ونحن حين غمل ما سيحدث يوم القيامة بالامكانيات المادية الموجودة في الدنيا . . فإنما نحاول أن نقرب ذلك من الأذهان . . ولكن الله الذي ليس كمثله شيء . . لن يجعلنا نرى كتابنا بهذه الطريقة البدائية . . بل في علمه أشياء وأشياء . . والمهم أن الانسان سيرى كل ما فعله . . وسيشهد ويسمع كل كلمة قالها . . حتى يكون هو الشهيد على نفسه . . ويكون عدل الله وأفعاله فلا يستطيع أن ينطق .

حينها يواجه الانسان بكتابه لا تستطيع أن ينكر . . ولا أن يقول لم أفعل ولا أن يجادل في أنه ظلم . . بل كلنا يوم القيامة سنشهد بعدل الله . . حتى الذين سيخلدون في نار جهنم سيشهدون أن عقابهم

#### المسيزان

حق . وأنهم هم الذين ظلموا أنفسهم . . وأن الله لم يظلمهم . . قد يطلبون الرحمة . . قد يطلبون فرصة أخرى . . ولكنهم لا يمكن أن يدعوا مهما كان الكبر في صدورهم أنهم ظلموا في يوم الحساب . . وهذا ما سنبينه في الفصول القادمة . . ونحن نتحدث عن مشاهد يوم القيامة .

# الفضّالُ السَّاكِينَ

ر المحالية ا

140

مشاهد يوم القيامة كها قلنا متعددة . . ولا يمكن حصرها في كتاب واحد . . ولكننا هنا نأتى ببعض اللقطات التي تقرب الصورة لأذهاننا فيها سيحدث يوم القيامة . . ولقد تحدثنا في الفصل السابق عن المشركين الذين اتخذوا آلهة من الشمس والقمر والنجوم والأحجار والبشر . . وقلنا . . إنه في يوم القيامة سيحشر الله هؤلاء جميعا . . فهناك منهم من عبده الناس ، وهو لا يدرى عن عبادتهم شيئا . . فالشمس والقمر والنجوم والأحجار والأشجار وغيرها لم يطلبوا من أحد أن يعبدهم . . بل هم أعبد الله من القائمين في الأسحار . . وهم لم يرسلوا رسلا إلى البشر ليقولوا لهم اعبدونا . . أو ليبلغوهم وعبادة .

فالشمس لم ترسل رسولا مثلا إلى من عبدوها لتدعى أنها إله . . وتطلب منهم أن يسجدوا لها وتقول لهم : إن منهجى كذا وكذا . . وكذلك النجوم والأحجار التى اتخذوا منها أصناما .

لذلك فإن هؤلاء جميعا يتبرأون يوم القيامة من أولئك الذين اتبعوهم . ويتجهون لله سبحانه وتعالى يسبحونه . . بل إن الأحجار التي عبدها الناس . . يجعلها الله سبحانه وتعالى وقود النار يوم القيامة . . وتكون الأحجار سعيدة بذلك ، وهي تحرق من عبدها من دون الله وتذيقه العذاب .

كما أن هناك من الرسل من اتخذهم الناس آلهة . . يؤتى بهم يوم القيامة ليتبرأوا أمام الأشهاد . . أمام خلق الله كلهم . . من الذين ابتعوا واتخذوهم آلهة وفي هذا يقول الحق سبحانه وتعالى لعيسى ين

مريم عليه السلام:

﴿ وَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱلَّحِٰذُونِي وَأُمِّي إِلَنهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾

( من الآية ١١٦ من سورة المائدة )

بماذا يرد عيسى ابن مريم يقول:

﴿ سُبِحُنْكُ ﴾

( من الآية ١١٦ من سورة المائدة )

أى تعاليت يا رب وتنزهت عن هذا . . فنحن جميعا عبيدك نسبح بحمدك . . ثم يكمل عيسى بن مريم كلامه :

﴿ إِنْ كُنتُ قُلْتُهُ, فَقَدْ عَلِيْتَهُ, تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَاّ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ إِنَّكَ

أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ مَا قُلْتُ لَمُمْ إِلَّا مَا ۖ أَمَرْ تَنِي بِهِ ۚ أَنِ آعُبُدُواْ اللَّهُ

ر پی وربگر ﴾

( من الآيتين ١١٦ ، ١١٧ من سورة المائدة )

وهكذا يتبرأ عيسى عليه السلام من أولئك الذين اتخذوه إلها ويقول إن الله سبحانه وتعالى يعلم ما نعلن وما نخفى . . فإن كان عيسى عليه السلام قد قال هذا علنا ، فقد علمه الله سبحانه وتعالى . . وإن كان قد قاله سرا وفى نفسه فقد علمه الله سبحانه وتعالى . . لأنه بعلم ما تخفى الصدور . . ويكون هذا على مشهد من جميع خلق الله منذ عهد آدم إلى يوم القيامة . . وهم يشاهدون كل

## يوم الحشير

ما يحدث ويتابعونه لتكون الفضيحة علنا وأمام كل خلق الله.

# نـرى جميعـا

الله قادر على أن يجعل خلقه جميعا يرون كل ما يحدث دون عناء أو تعب . . كما ترى الدنيا كلها الشمس دون عناء أو تعب . . وكما يرى الناس يوم باستخدام قوانين الله التى وضعها الله سبحانه وتعالى فى الكون ليروا جميعا فى وقت واحد . . وفى ملايين الأماكن المتفرقة حدثا يقع فى العالم فى نفس لحظة وقوعه عن طريق الأقمار الصناعية . . وإذا كانت هذه قدرة البشر الآن . . فماهى قدرة البشر بعد آلاف السنين فى نقل الأحداث بالصوت والصورة إلى كل أجزاء الدنيا . . ثم بعد ذلك ما هى قدرة الله سبحانه وتعالى فى الآخرة ؟ ثم بعد ذلك ما هى قدرة الله سبحانه وتعالى فى الآخرة ؟ بقى المشهد الذى يتم بين الذين عبدوا غير الله عن علم وعن قصد . . وهم شياطين الجن والانس . . أولئك الذين أفسدوا فى قصد . . يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَيَوْهَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَهُ عَشَرَ أَجِينَ قَدِ ٱسْتَكُثَرَتُمُ مِنَ ٱلْإِنسِ ﴾ ( من الآية ١٢٨ من سورة الانعام )

والله سبحانه وتعالى يخاطب الجن . . أو يخاطب شياطين الجن فيقول لهم لقد أخذتم نصيبا كبيرا من الانس إلى جهتكم . . فأضللتوهم وقدتموهم إلى طريق الفساد . . والله سبحانه وتعالى يخاطب الجن ويقول لهم استكثرتم من الانس والجن لا يردون . . ولكن من الذي يتكلم هم الانس الذين اتبعوا ولكن من الذي يتكلم هم الانس الذين اتبعوا

شياطين الجن . . يقولون :

« وقال أولياؤهم »

أى المتابعون لهم من شياطين الانس:

﴿ رَبُّنَا ٱسْتَمْتُعُ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجُلُنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا ﴾

( من الآية ١٢٨ من سورة الأنعام )

إذن فالكلام هنا من الانس عن أنفسهم ، وأيضا عن أوليائهم من الجن - إنهم يدافعون عن شياطين الجن الذين أخذوا كثيرا من الانس إلى جانبهم . . كيف ذلك ؟ . . لأن الله سبحانه وتعالى أعطى الجن في تكوينهم ما لم يعطه للانسان من ناحية التكوين . . فجعل الجن يرون الانس ، بينها الانس لا يرونهم . . مصداقا لقوله تعالى :

﴿ إِنَّهُ بِرَنْكُرُ هُو وَقَبِيلُهُ مِنْ حَبِثُ لاَ رَوْنَهُم ﴾ ﴿ إِنَّهُ بِرَانَكُمْ هُو وَقَبِيلُهُ مِنْ حَبِثُ لاَ رَوْنَهُم ﴾ ( من الآية ۲۷ من سورة الاعراف )

وأعطى الله الجن أيضا قوة أكثر من الانس . ولذلك عندما طلب سليمان من يحضر له عرش بلقيس ملكة سبأ قبل أن تصل إليه . . ومعنى هذا أن سليمان قال هذا الطلب بعد أن غادرت بلقيس ومن معها اليمن في طريقهم إلى بيت المقدس . . وكان في مجلس سليمان الانس والجن وغيرهم . . لم يتكلم إنسى واحد ليقول : إنه يستطيع أن يحضر عرش بلقيس . . لماذا ؟ . . لأن الانس مخلوق من طين . . المكانياته محدودة ، فهو لا يستطيع أن يقوم بهذه المهمة . . بينها الجن غلوق من نار . . يستطيع أن ينفذ من الجدران والسواتر الحديدية . .

وأن يسافر وينتقل من مكان إلى آخر بسرعة هائلة . ولذلك فإن المخلوق من نار ، قانونه نافذ بطبيعة تكوين النار التي تشع فيخترق إشعاعها الجدران . . بحيث تصل حرارتها إلى من يجلس وراء الجدار . . هذه بعض قوانين الجن التي تختلف عن قوانين الانسان . . لذلك عندما قال سليمان عليه السلام :

﴿ أَيْكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِينَ ﴿ ﴾ ﴿ أَيْكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِينَ ﴿ ﴾ ﴿ النَّهُ ٢٨ مَن سُورة النَّمَل ﴾

سكت الانس الذين كانوا في مجلس سليمان ، لأن نقل العرش من اليمن إلى مكان سليمان . . يحتاج إلى زمن وإلى قوة وإلى سرعة ، وهذه لا تتوافر في الانس بحكم خلقهم . . ولذلك كان أول من تكلم هوعفريت من الجن . . أما الانسان فلم يدخل نفسه في تجربة يعلم أنه لا يستطيعها . . فسليمان قد علم أن ملكة سبأ في طريقها إليه لتعلن إسلامها . . وهو يريد من الذي يذهب ليأتي بالعرش من قصر ملكة سبأ . أن يتميز أولا بالسرعة التي تتفوق على الانسان بمراحل كثيرة . . لأن هذا الذي سيذهب جالس مع سليمان . . بينها ملكة سبأ في طريقها إلى سليمان . . ولذلك فلابد أن يقطع المسافة من مكان سليمان إلى قصر ملكة سبأ . . ثم يحل العرش . . ثم مكان سليمان إلى قصر ملكة سبأ . . ثم يحل العرش . . ثم يحمله ويكون حريصا عليه . . ثم يأتي به إلى سليمان . . كل هذا في وقت أقل من الذي ستقطع فيه بلقيس ملكة سبأ المسافة بينها وبين سليمان ، وكانت قد قطعت فعلا جزءا من الطريق .

## من السدى تعلم

إذن فلم يتكلم الانسان ولا الجن العادى . . وإنما تكلم عفريت من الجن . . مما يدلنا على أن الجن غير متساوين فى القدرة بل إنهم متفاوتون فيها . . والذى تكلم هو عفريت من الجن . . أى أقوى الجن . . وقال :

﴿ أَنَا عَاتِيكَ بِهِ الْقَبْلَ أَن تَفُومَ مِن مَّقَامِكُ ﴾

( من الآية ٣٩ من سورة النمل )

ومقام سليمان أو مجلسه لا نعرف زمنه ساعة أو ساعتين أو أكثر . . ولكن العفريت الذي يتكلم يعرف الزمن . . وهنا :

﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ, عِلْمٌ مِّنَ ٱلْكِتَنْبِ أَنَا عَاتِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكُ ﴾ ( من الآية ٤٠ من سورة النمل )

أى قبل أن تطرف عينك . . وقبل أن يقول لسليمان نعم . . وجد عرش بلقيس أمامه :

﴿ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ ﴾ ( من الآية ٤٠ من سورة النمل )

أى أن المسألة لم تتحمل حتى مجرد الكلام . . وهكذا إذا كان الله قد خص الجن بقوانين متفوقة . . فقد أعطى بشرا من خلقه قدرة أكبر تخضع الجن لها . . ذلك أن التميز ليس بالتكوين فقط ، ولكن بإرادة المكون والخالق .

## من العسدو ؟

وهكذا يريد الحق سبحانه وتعالى ، وهو يعرض علنيا مشاهد القيامة ، أن يقول لنا . . أنه أعطى الجن ميزات كثيرة . . وأنهم استخدموا هذه الميزات في التكوين في الشر والاضلال . . حينئذ يرد أولئك الذين اتبعوا شياطين الجن :

﴿ رَبُّنَا أَسْتَمْتُعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ ﴾ ( من الآية ١٢٨ من سورة الانعام )

ما معنى هذا ؟ . . هل استمتع الجن بالانس . . آم استمتع الخن . . كلاهما استمتع بالآخر . . استمتع الجن بالانس فى إعانته على المعاصى . . ومادامت شياطين الجن تعين الانسان على المعصية فهذا استمتاع لها . . لأن العداوة بين شياطين الجن والانس منذ لحظة خلق آدم . . ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطُانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوا ﴾

( من الآية ٦ من سورة فاطر)

فكان إبليس ومن تبعه من الجن متعتهم في الحياة أن يقودوا الانسان للمعصية والهلاك . . تماما كما يكون لك عدو وتدبر له مصيبة . . فإنك تستمتع وأنت تدبر له هذه المصيبة . . ثم تستمتع أكثر عندما تنفذها . . ثم تستمتع أكثر وأكثر وأنت تراه يعذب . . فهذا هو استمتاع الجن بالانس . . استمتاع ذلك الذي يوقع عدوه في مصيبة ، ويقوده إلى النار . . وهو يفعل ذلك يكون في قمة السعادة والاستمتاع . . وهذه هي مهمة الشيطان . . وبذلك يتحقق قول

إبليس: لأغوينهم ولاقعدن لهم صراطك المستقيم.

La matilia manitificantifica

ولكن ماذا عن استمتاع الانس بالجن . . لأن الجن قد زين للانسان شهواته . . وجعل النفس البشرية التي تتبعه تستمتع بكل شهواتها وأهوائها في الحياة الدنيا . . وذلك أن شياطين الانس لا يعيشون بمنهج . . ولكنهم يجرون وراء شهواتهم . . فيأخذون المال الحرام . . ويعتدون على حرمات الناس . . ويفعلون كل ما تريده أنفسهم من ظلم وفساد . . وفي هذا يكون الانس الذي اتبع وحي شياطين الجن قد استمتع بحياته كلها . . ففعل ما يريد دون وازع من ضمير ، أو خلق أو دين .

وهكذا يكون استمتاع الانس بالجن . . استمتاعا عاجلا لشهوات النفس يعقبه حسرة وندم . . ولذلك فإن أولئك الذين يشتغلون بالسحر والجن يريدون أن يحققوا شهوات لأنفسهم فوق قدراتهم . . ولكنها تنقلب وبالا عليهم . . مصداقا لقوله تعالى :

﴿ وَأَنَّهُ كَأَنَ رِجَالٌ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ ٱلِخِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۞ ﴾ ( الآية ٢ من سورة الجن )

أى أتعبوهم لأن العداوة بين شياطن الجن والانس تجعله يقدم له العون أولا حتى يتبعه ، ثم ينقلب عليه .

والعجيب أنك تجد أن أولئك الذين يسخرون الجن رزقهم من أولئك الذين لا يعلمون عن السحر شيئا . . لوكان فعلا خيرا لاستطاعوا هم أن يرزقوا أنفسهم . . ولا تجد من يشتغل بهذه المسائل إلا وفي ذريته شذوذ . . الأعور والأعرج والأكتع . . لماذا ؟ . . ليلزم

كل إنسان أدبه وقدر ربه فيه ولا يتكبر . . تماما كالذى يستعين بالفتوات ليسيطر على الناس . . ثم إذا ضعف ينقلب عليه الحى الذى كان يسيطر عليه فيذيقه الهون والعذاب .

print of the second of the sec

إذن فالانس يردون:

﴿ رَبُّنَا اَسْتَمْتَعَ بَعْضَنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا أَجُلُنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا ﴾ ﴿ رَبُّنَا اللَّذِي أَجَلْتَ لَنَا ﴾ ﴿ رَبُّنَا اللَّهِ ١٢٨ مَن سورة الانعام )

يعنى مادمنا نحن على قيد الحياة . . فنحن مضينا في منهج الاستمتاع . . فاستمتع الجن بأنه قاد الانسان إلى المعصية . . واستمتع الانسان بمتعة المعصية حتى جاء الأجل . . فماذا وجدوا ؟ . . قال الحق سبحانه وتعالى :

﴿ ٱلنَّارُ مَثُونَكُمْ ﴾

( من الآية ١٢٨ من سورة الانعام ) أى أن المستمتع الأول والمستمتع الثاني في النار .

## وقال الشيطان

ويعطينا الحق سبحانه وتعالى صورة تكمل هذه الصورة في قوله جل جلاله :

﴿ وَقَالَ ٱلشَّبْطَانُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَـنَةِ وَوَعَدَثُكُمْ فَالسَّجَبْتُمْ ﴾ فَأَخْلَفْنُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلَطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْنَجَبْتُمْ ﴾ فَأَخْلَفْنُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلَطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْنَجَبْتُمْ ﴾

﴿ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنْفُسَكُمْ مِّا أَنَا بِمُصْرِحِكُمْ وَمَا أَنَمُ بِمُصْرِحِي إِنِي وَلَومُواْ أَنْفُسَكُمْ مِّا أَنَا بِمُصْرِحِكُمْ وَمَا أَنْمُ بِمُصْرِحِي إِنِي تَكَفَرْتُ بِمَا اشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ هَمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ ﴾ كَذَرْتُ بِمَا اشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ هَمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ ﴾ (الآية ٢٦ من سورة إبراهيم)

الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا الصورة كاملة فى يوم الحساب . . شياطين الجن وشياطين الانس قالوا إنهم استمتعوا ببعضهم البعض فى الحياة الدنيا ، ، فقضى الله بينهم بأن النار هى مصيرهم ومثواهم . . عندما قضى الأمر التفت شياطين الانس إلى إبليس الذى قادهم إلى هذه الهاوية . . التفتوا إليه يستنجدون به من النار التى سيقذفون فيها . . ماذا قال إبليس ؟ . . قال الحقيقة لأن حياة الخداع قد انتهت وقد أصبحنا فى مرحلة البقين . . لم يعد هناك ظن ولا غيب . . فقد كشف الله حجب الغيب للناس ، وانتهت مهمة إبليس . . فإبليس طلب من الله سبحانه وتعالى أن يمهله إلى يوم البعث .

وفي ذلك يقول الحق:

﴿ فَأَنظِرْنِي إِلَّ يَوْمِ يَبْعَثُونَ ١٧٠ ﴾

( من الآية ٧٩ سورة ص )

أى يا ربى أعطني مهلة إلى يوم البعث قبل أن أخلد في العذاب . . ذلك أن إبليس رد الأمر على الآمر . . ود الحكم على الله . . قال :

﴿ أَنَا خَيرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ۞ ﴾ ( من الآية ٧٦ من سورة ص )

### يوم الحشسر

وقال :

﴿ وَأَشْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ١

(الآية ٦١ من سورة الاسراء)

ففي كلا الأمرين رد الأمر على الله .

وفي ذلك يجب أن نأخذ مبدأ إيمانيا هاما بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون أن يحملوا أنفسهم على منهج الله .. من الخير لهم أن يقولوا إن منهج الله حق ولكننا لا نستطيع أن نحمل أنفسنا على المنهج . . أما أن نرد الحكم على الله ونقول : إن الربا حلال وأن قطع يد السارق حرام . نقول لكل من يتخذ هذا السلوك . . لا ترد الحكم على الله فتكون في صف إبليس مطرودا من رحمة الله . . ولكن قل إن كل ما في منهج الله حق . . ولكنني لا أستظيع أن أحمل نفسي على الايمان . . فبدلا من أن تكون كافرا إن رددت الحكم على الله . . تكون عاصيا إن أقررت بذنبك . . بخطئك . . معصية يمكن أن تستغفر منها فيغفر لك الله . . وأن تتوب منها فيتوب الله عليك . . أما أن ترد الحكم على الله فهذا كفر .

### وانتهت المهلة

إذن فقد انتهت المهلة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لابليس . . وجاء اليوم الذي يحاسب فيه . . ولم تعد تفيده عداوته لآدم شيئا . . فلم يعد هو قادرا على غواية الانسان . . ولم يعد الانسان مستجيبا له . . انتهى كل هذا لأن الحياة أصبحت غير الحياة . . ولم يعد

الشيطان يستطيع أن يغوى أحدا في يوم البعث . . ونحن نرى النار والجنة والجزاء والحساب . . فلم يعد أمام الشيطان إلا أن يقول الحق . . لأنه لوكذب فإن كل ما هو حادث يكذبه . . ولم يعد الموقف يسمح بالكذب والشيطان يرى جهنم التي سيلقى فيها ، ويخلد إلى الأبد . . في هذا الموقف الرهيب لا يستطيع الانسان أن يقول إلا الصدق . . تماما كساعة تنفيذ حكم الاعدام على القاتل ، وهو يقاد إلى المشنقة . . هل في هذه الحالة هو صالح للكذب . . إن هول الموقف يجعل لسانه لا يستطيع أن ينطق إلا الحق . . فها بالك وإبليس يواجه نار جهنم وعذاب الله .

ماذا قال الشيطان عندما قضى الأمر، وقال الله:

﴿ ٱلنَّارُ مَثُولَكُمْ ﴾

( من الآية ١٢٨ سورة الأنعام )

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُرْ وَعَدَ ٱلْحَـٰتِي وَوَعَدَتُكُرْ فَأَخْلَفُنَكُمْ ﴾ ( من الآية ٢٢ سورة إبراهيم )

أى أن الله سبحانه وتعالى كان وعده حقا ، ووعد الشيطان كان كذبا . . يمنى الانسان ويغريه بالأكاذيب ليرتكب المعاصى . . ويزين له العمل السبىء . . فوعده كذب ، ووعده لا يتحقق .

والشيطان في هذا يظل يغرى الانسان حتى يكذب الانسان على نفسه . . ويعتقد زيفا أنه سيفلت من عقاب الله . . أو أن العذاب سيكون يسيرا ، ثم بعد ذلك يدخل الجنة . . وعندما يأتي الانسان ليتوب يأتي الشيطان فيقول له . . أجل التوبة حتى تكبر في السن ، ثم

بعد ذلك لا يمهل الأجل الانسان ليكبر في السن . . وكل إنسان لديه امتدادات الأمل . . بمعنى أنه لولم يحقق ذلك اليوم فإنه سيحققه غدا . . وهناك آمال كثيرة في حياة الناس قد لا تتحقق أبدا . . ولكننا نعيش على أمل أنها ستتحقق . . ومهمة الشيطان أن يعطى للانسان الأمل الكاذب . . الأمل الذي لن يتحقق . . فيغريه بالمعصية تلو المعصية ويهمس إليه أن الأجل لا يزال طويلا . . ويمنيه بأنه سيفعل كذا وسيحقق كذا بالمال الحرام . . وقد يكون هذا المال الحرام نكبة عليه وعلى أولاده فيصيبه بالكوارث والأمراض ، مما يجعلهم يتمنون لو أن هذا المال لم يأت . . هذه هي بعض وعود الشيطان التي تكون دائها خالفة للحقيقة .

## معنى السلطان

ثم يقول الشيطان:

﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْهُمْ مِن سُلَطَانٍ ﴾

( الآية ٢٢ من سورة إبراهيم )

والسلطان هو قوة القهر . . أى أن الشيطان ليس له قوة القهر ليقهر الانسان على المعصية . . والسلطان إما أن يكون قوة مادية تقهر بأن أطلب من إنسان أن يذهب إلى مكان فيرفض ، فأقيده بالسلاسل ، وأحمله إلى هناك . . أو أن أطلب منه أن يقوم بعمل فلا يطيعني ، فأحضر بعض أعواني بالعصى والسياط ويلهبون ظهره حتى يفعل ما أريد . . أو يكون السلطان هو سلطان الحجة . . حيث تأتى

للانسان وتظل تتحدث معه حتى تقنعه بأن يقوم بالعمل الذى تريده ، فيقتنع اقتناعا يجعله يفعل ما تريده منه ، ولكن باختياره . . كلاهما سلطان ، سواء اتبعت القهر أو اتبعت الحجة والاقناع . . والشيطان لم يعط سلطان القهر . . فهو لا يستطيع أن يقهر إنسانا على معصية بالقوة والقهر . . وليس للشيطان حجة ليقنع بها الانسان ، فيجعله يرتكب المعصية ، بحجة الاقناع . . ولكن لابد أن يوجد في داخل النفس أولا هوى ورغبة للمعصية ، فيأتى الشيطان ويزينها له . . كأن يكون الانسان يريد أن يعيش عيشة مرفهة ولكنه لا يملك المال . . يكون الانسان يريد أن يعيش عيشة مرفهة ولكنه لا يملك المال . . وجدت الرغبة أو الشهوة في داخل النفس البشرية . . حينئذ يأتى الشيطان ليزين لك المال الحرام . . ويقول : إذا سرقت هذا المال فستحصل على عيشة الرفاهية التي تتمناها . . ويظل يوسوس لك بذلك حتى تسرق . . أو يزين لك جمال امرأة مستهترة حتى تزنى معها .

إذن فقول الحق سبحانه وتعالى وهو ينقل لنا الحوار الذى سيدور بين إبليس وشياطين الانس:

﴿ وَمَ كَانَ لِي عَلَيْتُمْ مِن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعُونُكُرْ فَاسْتَجْبَتُمْ لِي ﴾ ( الآبة ٢٢ من سورة إبراهيم )

أى أنه لم يكن يملك سلطان انقهر ولا سلطان الحجة ليجبرهم على المعصية . . ولكن شهواته التي في داخلهم هر التي قادتهم لهذا . . عندما يتجه شياطين الانس إلى إبليس باللود يقول :

### يوم الحشسر

## ﴿ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنْفُسُكُمْ ﴾

( الآية ٢٢ من سورة إبراهيم )

أى أنكم لو لم يكن عندكم استجابة في داخل أنفسكم لما استطعت أن أغويكم . . فلا توجهوا لى اللوم . . بل وجهوه إلى أنفسكم . و مَا أَنَا مُصُرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم مُصُرِخِي ﴾

( الآية ٢٢ من سورة إبراهيم )

والصراخ معناه طلب النجدة من مصيبة لا يقوى الانسان على مواجهتها بمفرده . . بل يريد أن يعينه الآخرون على أن يواجهها . . فإذا شب حريق في البيت مثلا وكان الحريق صغيرا يمكنني أن أسيطر عليه . . فأنا لا أصرخ طالبا النجدة . . وإنما أقوم بإطفاء الحريق بامكانياتي مادمت واثقا أنني أستطيع . . ولكن إذا كان الحريق كبيرا فإنني لا أستطيع بقدراتي أن أتغلب عليه . . فإنني في هذه الحالة أصرخ طالبا النجدة . . لأنني أواجه حدثا أقوى من قدراتي . فأنا محتاج إلى عون الآخرين . . وإذا هاجمني لص مثلا في الطريق . . فإذا كنت قويا فأنا أقدر عليه وأمسك به وأقيده . . ولكن إذا كان اللص أقوى مني . . فأنا في هذه الحالة أصرخ طالبا النجدة حتى يعينني الناس عليه .

## معنى الصراخ

حين يسمع الناس الصراخ فهم نوعان . . نوع لا يجد في نفسه القدرة على أن يعين على هذا العمل ، غلا يذهب إلى الصارخ

لينجده . . كأن يهاجمني لص قوى وأصرخ طالبا النجدة . . ويكون الذي يمر شيخ لا يكاد يقوى على السير . . حينئذ فإنه لا يجيب على صرختي ، لأنه لا يستطيع أن يقدم لى العون ، وهو ضعيف كبير السن . . ونوع آخر يجد في نفسه القدرة على التدخل ، فيأتي إلى ويساعدني في أن أتغلب على ما لا أقدر عليه . . حينئذ يقال أصرخه فلان . . أى أزال سبب صراخه . . والشيطان في يوم القيامة لا يستطيع أن يصرخ أحدا . . أى لا يستطيع أن ينقذ أحدا من النار . . ولا يستطيع أحد أن يصرخه ، أى ينجيه من العذاب الذي ينظره . . لذلك يقول الشيطان للعاصين : لا أنا أستطيع أن أنجيكم من العذاب ، ولا أنتم تستطيعون أن تنجوني من الخلود في النار . . فكلانا عاجز أمام قدرة الله سبحانه وتعالى :

ويمضى الحق سبحانه وتعالى ليكمل لنا أحد مشاهد يوم القيامة :

﴿ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّلِدِينَ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ ﴾

### ( الآية ٢٢ من سورة إبراهيم )

أى أن ما أغويتكم على أن تشركوا أنا كافر به . . لأنى أول من يعلم أنه زيف وكذب ، ولكنكم ظلمتم أنفسكم ، واتبعتم الزيف الذي قدمته لكم ، فجزاء الظالمين النار .

مشهد آخر من مشاهد يوم القيامة يوضحه الحق سبحانه وتعالى وهو الحوار الذي سيدور بين الكافرين في النار:

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْنَكَبَرُواْ ﴾ ( من الآية ٣٣ من سورة سبا )

الحوار هنا بين الكافرين . . جزء منهم هم المستضعفون الذين كانوا تابعين . . وجزء منهم هم المستكبرون أو السادة آلذين أغروا هؤلاء المستضعفين بالمعصية وفعل السيئات . . ماذا يحدث في الحوار الذي يدور :

﴿ فَقَالَ ٱلضَّعَفَاتُوا لِلَّذِينَ ٱسْنَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَا فَهَلَ أَنتُم مُغْنُونَ عَنَا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ﴾

( الآية ٢١ من سورة إبراهيم)

أى نحن كنا نتبعكم وكنا نفعل ما تأمروننا به وننفذ كل ما تطلبونه . . فهل تستطيعون أن تنجونا من عذاب النار أو تخففوه عنا . . هذا مظهر من مظاهر العجز البشرى يوم القيامة . . يرويه الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم . . لنعرف أن هؤلاء الذين يغووننا على المعصية أعجز من أن ينفعونا يوم القيامة أو يخففوا عنا يوما من عذاب الله .

فمها كان لهم من سلطان وقهر فى الدنيا فإن ذلك لن يغنى عنهم شيئا فى الآخرة . ولن يعطيهم قدرة ولا قوة . وفى ذلك نجد أن بعض الناس فى دفعهم الآخرين للمعصية يقولون لهم : أفعل هذا وأنا سأحمل وزرك يوم القيامة . . أنا سأحمل عنك الوزر . . ويكون هذا الكلام دفعا للنفس المترددة فى ارتكاب المعصية أن ترتكبها . . أياكم أن تصدقوا هذا الكلام .

صحيح أن هؤلاء الذين يغرونك بالمعصية سيحملون وزرا فوق أوزارهم أو معاصيهم . . ولكنك أنت مرتكب المعصية عليك

إثم ، وعليك عقاب ، وستحمل وزرك يوم القيامة . . ولذلك فإياك أن تصدق من يقول لك افعل هذا والاثم على . . أو افعل هذا وسأحمل وزرك . . بل على مشهد من أهل المحشر جميعا . . لن يستطيع هؤلاء الذين زينوا المعصية للآخرين أن يحملوا أوزار الذين ارتكبوها الذين ارتكبوها بلا معصية . . بل هذا يحملها وهذا يحملها . . وعندما يقفون أمام الله للحساب يرينا الحق ماذا سيحدث :

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ ﴾ ( الآية ١ من سورة سبا )

أى هذا يلقى اللوم على هذا وهذا يلقى اللوم على هذا حتى تصبح الفضيحة علنية . . وترى المحبة التى كانت بينهم على الشهوات وعلى الكفر وعلى المعصية قد ذهبت وانتهت . . فهناك نوعان من المحبة فى اللدنيا . . أناس أخذوا الحب فى الله يذهبون للمسجد معا ويتدارسون العلم معا ، ويسمعون القرآن معا . . وإذا ارتكب أحدهم معصية نصحه الأخرون ومنعوه . . وعبة أخرى بين الناس الذين يتفقون على قضاء السهرة الليلة فى الخمر والميسر عند فلان . . أو قضاء ليلة فى الأثم عند فلان . . أو قضاء ليلة فى المعصية فى عباسهم . . هؤلاء أخلاء وهؤلاء أخلاء . . ولكن الذين اجتمعوا على الأثم والمعصية . . إذا وقفوا أمام الله هذا يلقى اللوم على على المعمية فى المنهوات انتهت . . والله سبحانه وتعالى يقول لنا لو ترون ماذا الشهوات انتهت . . والله سبحانه وتعالى يقول لنا لو ترون ماذا

### يوم الحشسر

سيتحقق في الآخرة . . أولئك الذين كانوا في الدنيا متفقين على الشر . . تجمعهم المعصية . . يتلاومون اليوم ويحاول كل منهم أن يلقى اللوم على الآخر . . ماذا يقولون ؟

﴿ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَآ أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ ( الآية ٣١ من سورة سبا )

أى إن المستضعفين يحاولون إلقاء اللوم على سادتهم وكبرائهم . . فيقولون لولا أنتم وغوايتكم لنا وتزيينكم للمعصية لكنا قد اتبعنا طريق الهدى وجئنا اليوم آمنين . .

ماذا يقول الذين استكبروا؟ . . أيوافقون على هذا الرأى؟ . . طبعا لا . . في هذا الموقف العظيم يجاول كل واحد أن يبرى عنفسه :

﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ أَنْحَنُ صُدَدَنَكُمْ عَنِ ٱلْمُلَكُ عَنِ الْمُلَكُ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنتُم جُبْرِمِينَ ﴿ ﴾

( الآية ٢٢ من سورة سيا )

هنا يحاول كبراء القوم وسادتهم أن ينفوا عن أنفسهم تهمة أنهم أضلوا المستضعفين فيقولون لهم . . لوأن في قلوبكم هداية لاهتديتم .

## مدخي الهندائية

ما معنى اغذاية ؟ . . افدنية هي أقصر طريق يؤدى إلى الغاية . . والله سبحانه وتعالى قد أوجد في الدنيا نوعين من الهداية . . هداية

دلالة وهذه للناس جميعا ، للمؤمن والكافر . . أى أن الله سبحانه وتعالى يبين للناس ، كل الناس ، طريق الهداية في منهجه ، ويدلهم عليه بالرسل والأنبياء والصالحين وغيرهم . . يدل الناس جميعا على طريق الهداية ويبين لهم طريق الضلال . . حتى يعرفوا طريق الله ومنهجه . . ولا يأتوا يوم القيامة مجادلين . . وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله الكريم :

﴿ وَإِنَّكَ لَتَهُدِى إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيرٍ ﴿ ﴾ .

( الآية ٢٥ من سورة الشورى )

أى تبين للناس طريق الحق وتدلهم عليه . . فإذا اتبع الناس طريق الحق جاءت الهداية الثانية ، وهى الزيادة فى الهداية فيحببهم فى طريق الايمان . . فيزيدهم الله هدى ويعينهم عليه . . مصداقا لقوله سبحانه وتعالى :

﴿ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدُواْ زَادَهُمْ هُدُى وَءَاتَنْهُمْ تَقُونُهُمْ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا مِن سورة محمد )

هنا الحديث بين الذين استكبروا والذين استضعفوا عن هداية الدلالة . . فهم يقولون لهم :

﴿ أَنَحُنُ صَدَدْنَكُمْ عَنِ آلْهُ دَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُمْ ﴾ ( الآية ٣٧ من سورة سبا )

أى أن الله سبحانه وتعالى قد بين لكم طريق الهداية ودلكم عليه . . ولو أنكم أردتم أن تسيروا فيه ما كان في استطاعتنا أن

نخرجكم عنه أو نمنعكم . . ذلك لأننا مهما فعلنا فإن قوة الايمان في قلوبكم . . كانت ستجعلكم تصرون على أن تسيروا في طريق الهدى . . وكان الله سيعينكم على ذلك .

﴿ بَلْ كُنتُم عُجْرِمِينَ ۞ ﴾

( الآية ٣٢ من سورة سبا )

أى أنتم بطبيعتكم وحبكم للشهوات كنتم تريدون الضلالة .. وكنتم تريدون المعصية . . فها إن أشرنا إليكم حتى انطلقتم إلى طريق الشهوات والمعاصى بطبعكم واتباعكم للشهوات . . وإلا لوكان فى قلوبكم هداية ما سمعتم كلامنا واتبعتمونا . . ويرد الذين استضعفوا مرة أخرى :

﴿ بَلْ مَكُمُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾

( الآية ٣٣ من سورة سبا )

أى أنكم كنتم تقعدون لنا ليلا ونهارا . . لتزينوا لنا المعصية ، وتزينوا لنا الكفر ، وتزينوا لنا عبادة غير الله . . أنتم الذين كنتم ليلا ونهارا تأتون إلينا تعدوننا بالمال لنكفر . . وتعدوننا بالمكافآت لنرتكب المعاصى . . وتبينون لنا ليلا ونهارا طرق الاغراء على المعصية . . ولا تملون أبدا حتى استجبنا لاغرائكم وعصينا . . وهكذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَّنَ بَعْضٍ ٱلْقُولَ ﴾

( الآية ٣١ من سورة سبا )

يعنى هذا يقول وهذا يرد عليه . . ويعود الأول إلى الكلام ويعود

الثاني إلى الرد.

## وأزواجهم ..

على أننا إذا انتقلنا إلى مشهد آخر من مشاهد يوم القيامة . . نأتى إلى قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ آحَشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزُواجَهُمْ ﴾ ( الآية ٢٣ من سورة الصافات )

أى أن بعض الذين ظلموا لن يحشروا وحدهم ، بل سنحشر معهم زوجاتهم . . لماذا جعل الله الزوجات يحشرن مع أزواجهن الذين ظلموا . . بل قدم الزوجات على الشرك فقال :

﴿ اَحْشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَ جَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ ﴾ ﴿ اَحْشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَ جَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ ﴾ ﴿ الْآَيَةُ ٢٢ مِن سورة الصافات )

إن الزوجات متقدمات عن أولئك الذين كانوا يعبدون . . ومعنى هذا التقديم أن الزوجات متقدمات في الاغراء وفي التوجيه إلى الشرقبل الشيطان ، وما كان يزينه من عبادة غير الله .

الله سبحانه وتعالى يريد أن ينبهنا في هذا إلى أن هناك في بعض الأحيان شيطانا ملازما للرجل في حياته ، ذلك الشيطان متثمل في عدد من الزوجات اللاي ينتهزن فرصة حاجة الرجل إليهن ، ويزين له طريق الاثم والانحراف ليفعل ما يردن . . فإن كن في حاجة إلى المال أغرينه ليسرق أو يرتشى أو يختلس . . وإن كن في حاجة إلى المجون والاستهتار أغرينه ليحضر الحفلات التي تملؤها المعصية . .

وإن كن يردن الحياة الناعمة الرتيبة أغرينه لارتكاب المعاصى كلها . . حتى يهيىء لهن هذه الحياة . . وإن كن يردن الانتقام من شخص ما أغرينه بالشر والكذب والتزوير وربما الجريمة ليصلن إلى هدفهن من شهوة الانتقام ولو بالزور والزيف . . ويطيع الزوج وينحرف ويفعل كل معصية . . يأتى الله سبحانه وتعالى ليفضح هؤلاء الزوجات يوم القيامة . . وعلى مشهد من خلقه جميعا وهم واقفون في المحشر ينظرون . . فيصدر الأمر إلى ملائكته :

﴿ آحَشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَسُواْ وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ مِنْ مُونِ آللَّهِ فَا مُنُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ مِنْ مُونِ آللَّهِ فَا هَدُوهُمْ إِنَّهُم مَسْتُونُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى صَرَاطِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَقَفُوهُمْ إِنَّهُم مَسْتُونُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

أى أوقفوهم فى مكان محدد حيث يكونون معروفين وعميزين من وسط الخلق جميعا . لنسألهم عها فعلوا . فكأنه فى هذه الحالة يكون الزوج والزوجة مسئولين معا عن الاثم الذى حدث . الزوجة . لها إثم وارتكبت معصية بالتحريض الذى قامت به والاغراء على الاثم الذى ظلت تطارد به زوجها وكأنها شيطان ملازم . تأمره بالمعصية . فإذا رفض جعلت حياته سوادا وجعلت معيشته جحيها حتى يذعن ويفعل ما تريد . والزوج هو الأخر مسئول وإنه كان لابد أن يقاوم وأن يتخلص من هذه الزوجة التى تريد أن تعيش مع المعصية . والتى تريد الثياب الفاخرة والزينة بصرف النظر عن الطريق الذى ستأتى منه هذه الأشياء . . وهذا أحد بصرف النظر عن الطريق الذى ستأتى منه هذه الأشياء . . وهذا أحد

الأسباب في أن الله شرع الطلاق . . ولا عذر لأحد في أن يطيع مخلوقاً في معصية الخالق .

وهنا في هذا الموقف تظهر العداوة بين الزوج وزوجته . . ويحاول كل منها أن يتهم الآخر . . وحينئذ يقول الحق سبحانه وتعالى :

( الآية ٢٥ من سورة الصافات )

أى أنكم كنتم حزبا واحدا . . كنتم يدا واحدة . . كان كل منكم يسرع إلى نجدة الآخر ، والوقوف معه على الباطل . . فمالكم اليوم لا ينصر كل منكم الآخر . . بل تقفون أمام الله لا يستطيع أحد منكم أن ينصر الآخر . . ثم يقول الحق :

﴿ بَلْ هُمُ ٱلْمَوْمَ مَّتُعُونُونَ ١٠٠٠ ﴿

( الآية ٢٦ من سورة الصافات )

لماذا استسلموا؟ . . مع أنهم كانوا في الدنيا يتعاونون على الأنم والعدوان . . وكانوا لا يستسلمون لشيء فإذا تعذر عليهم الحصول عليه عن طريق الرشوة أسرعوا إلى طريق الاختلاس أو إلى أى طريق آخر على أن هناك تساؤلات لابد أن نجيب عنها . . ومن هذه التساولات حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( لا يدخل أحدكم الجنة بعمله إلا أن تدركه رحمة الله قالوا ولا أنت يارسول الله قال ولا أنا ألا أن يتغمدنى الله برحمته). فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأننا لن ندخل الجنة

### يوم الحشسر

إلا برحمة الله وفضله . . فلماذا إذن الحساب مادامت أعمالنا لا تدخلنا الجنة . . وما معنى الحديث الشريف . . وهل هناك حساب للأنبياء في يوم القيامة . . وما معنى قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَجِاْى مَ بِالنَّدِيثِ وَالشَّهَدَآءِ وَقُضِي بَيْنَهُم ﴾

( الآية ٦٩ من سورة الزمر)

وكيف سيقيد الكفار بالسلاسل يوم القيامة . . والحوار الذي سيدور بين أهل الجنة وأهل النار . . وهذا هو ما سنتناوله في الفصل القادم إن شاء الله.

|   |    | 9                  |    |
|---|----|--------------------|----|
|   |    |                    |    |
|   |    |                    |    |
|   |    | ā.                 |    |
|   |    |                    |    |
|   | i. |                    | ≪€ |
| ÷ |    | χ. Q <sup>v.</sup> |    |
|   |    |                    |    |
|   |    |                    |    |

# محتويات الكتاب

| Y   | حرية الانسان | لفضل الأول:    |
|-----|--------------|----------------|
| **  | معنى الحياة  | لفصل الثاني:   |
| 71  | نهاية الدنيا | الفصل الثالث : |
| ٨٠  | يوم البعث    | الفصل الرابع : |
| 111 | المسيزان     | الفصل الخامس : |
| 179 | بوم الحشر    | الفصل السادس:  |

رقم الايداع ٣٣٦١ / ٩٣ I. S. B. N 977 - 08 - 0184 - 4